المُكر السياسي الاسر النيلي .

# د.أستعدعبدالرحن نواف النزرو

# المُكر السياسي الاسرائيلي

قبل الانتفاضة.. بعد الانتفاضة

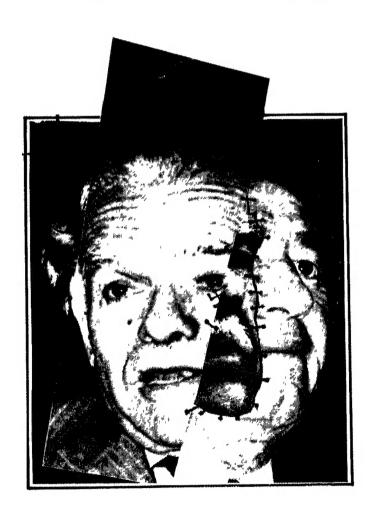

+ 1.د. أسعد عبد الرحمن والباحث نواف الزور
 الفكر السياسي الاسرائيلي قبل الانتفاضة... بعد الانتفاضة

\* الطبعة العربية الأولى: ١٩٩٠

\* الناشر: دار الشروق للنشر والتوزيع.

ص.ب. ۹۲٦٤٦٣

هاتف: ۲۲۱ ۱۳۳۲

تلكس: ٢٥٥٥٧ يرينتور

عمان ـ الأردن

\* التوزيع المركز العربي لتوزيع المطبوعات ش.م.م.

ص.ب.: ۱۳/۵۶۸۷

تلفون: ۸۰۳۵۳۷

تلکس: ۲۰۹۸۳ آسیب

بیروت \_ لبنان

#### الفصل الأول

# مقترحات ومشاريع الحكم الخاتي قبل الإنتفاضة

منذ أن احتلت القوات الاسرائيلية الأراضي العربية الفلسطينية في الضفة والقطاع ف حرب حزيران/ يونيو ١٩٦٧، شكلت هاتان المنطقتان مصدر جدل سياسي داخل الكيان الاسرائيلي بين مختلف الأحسزاب والقوى السياسية والأوساط الحاكمة حول ما يجب عمله وتنفيذه ازاء المصير السياسي النهائي لهذه المناطق. وقد شهد الجدل حول هذه المسألة مداً وجزراً، وصعوداً وهبوطاً، تبعاً للظروف والشروط السائدة في كل مرحلة من المراحل. غير أن كافة جوانب هذا الجدل لم تخرج عن الاطار الجوهري لنفس الأفكار المتعلقة بمصير منطقتي الضفة والقطاع والسيادة الاسرائيلية عليهم من جهة، ووضع السكان الفلسطينيين وادارة شؤون حياتهم وصلتهم بدولة الكيان الاسرائيلي من جهة أخرى. وكان أول من طرح أفكاراً حول منح السكان الفلسطينيين ف الأراضي المحتلبة حكماً ذاتياً يديرون شؤون حياتهم في اطاره هو رئيس الـوزراء الاسرائيلي الأسبق، دافيـد بن غوريـون، وذلك بعـد أن وضعت حرب حزيران ١٩٦٧ أوزارها باسبوعين تقريباً. فقد وزع بن غوريون على الصحف مشروعاً يتضمن بعض الأفكار ميز فيها بين الفلسطينيين في الأراضى المحتلة والفلسطينيين في الخارج وفي الوقت نفسه، ميز أيضاً بين السكان في قطاع غزة واخوانهم في الضفة الغربية، بالاضافة الى اخراجه القدس من المشروع مقترحاً ضمها الى حدود «دولة اسرائيل». كذلك، تضمن اقتراح بن غوريون بقاء قطاع غزة ضمن «دولة اسرائيل» على أن يجرى في الضفة الغربية، أو في منطقة عربية أخرى، تبوطين السلاجئين الفلسطينيين المقيمين فيه. أما

بالنسبة للضفة الغربية، فقد اقترح المشروع انتضاب ممثلين عن السكان المحليين بحيث تجري معهم مفاوضات حول الحكم الذاتي مرتبطة باتفاق اقتصادي مع دولة «اسرائيل» وعلى أساس أن يكون لهم منفذ على البحر(۱).

احتل الجدل المتواصل حول هذه الأفكار التصفوية للوجود السكاني الفلسطيني والأراضي الفلسطينية المحتلة مكان الصدارة وأصبح محور العلاقة بين قطبي الحكومة الاسرائيلية: تجمع التجمع وتكتل الليكود. وقد شهد الحوار أو الجدل تزايداً في السخونة مع ازدياد التحركات السياسية وطرح المشاريع والمساريع المضادة المتعلقة بحل مشكلة الأراضي المحتلة وسكانها الذين يشكلون «عقدة» ديموغرافية في مفاهيم وسياسة أطراف اسرائيلية على رأسها حزب التجمع.

هذا الجدل يجد جذوره وأسبابه ودوافعه ومبرراته إما في الأسس والمبادىء والمنطلقات الايديول وجية الصهيونية التي تتعامل مع كل فلسطين (بل وأجزاء أخرى من أقطار عربية مجاورة) باعتبارها «أرض اسرائيل» وموطن الشعب اليهودي وحدود كيانه السياسي، أو في «ضرورة» أن تكون هذه المناطق خالية قدر الامكان من كل السكان الأغيار (غير اليهود) حفاظاً على نقاء الدولة اليهودية وطابعها العرقى المبيز. ويمعنى آخر، يحتدم هذا الجدل بين آونة وأخرى حول الطريقة والشكل اللذين يجب أن يتم من خلالهما فرض السيطرة والسيادة الاسرائيلية على أكبر قدر ممكن من الأراضي الفلسطينية بعد تفريغها من سكانها. وفي هذا السياق، نجد أن معظم أعضاء وأنصار الأحزاب والقوى السياسية في الكيان الاسرائيل اعتبارت منطقتي الضفة والقطاع جزءاً لا يتجزأ من «أرض اسرائيل الكبرى» تم «تحريره» عام ١٩٦٧. كما انعكس ذلك في نتائج انتخابات الكنيست الثاني عشر التي جرت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٨ وأسفرت عن انتصار وتصاعد قوة أحزاب وحركات اليمين التي تطرح هذه المقولة. إلا أن السلطات الاسرائيلية ممتلة بهذه القوى، مضافاً اليها حزب التجمع، لم تقدم حتى الآن، رغم مرور قرابة اثنين وعشرين عاماً على الاحتلال، على ضم هذه المناطق رسمياً (باستثناء منطقة القدس) الى الكيان الاسرائيلي. بل ان السلطات ذاتها لم تلجأ إلى فرض القانون الاسرائيلي عليهما وذلك لسببين رئيسيين هما: النضال الفلسطيني والمناخ السياسي الدولي الذي أفرزه على نصو لا يقبل بخطوة ضم كهذه من جانب «اسرائيل» من جهة، والكثافة السكانية المتزايدة للسكان الفلسطينيين العرب في هذه المناطق من جهة ثانية.

لقد تمكن أبناء الشعب العربي الفلسطيني داخل أسوار الاحتلال، رغم كل أشكال المصاصرة والخنق والتضييق والقمع، من الصمود والبقاء حيث هم في الضفة والقطاع، الأمر الذي شكل ويشكل جوهر مقولة «الخطر الديموغرافي» كما تطرحها فئات عديدة في الكيان الاسرائيلي، وذلك على صعيدين:

أولهما: إن هؤلاء السكان الفلسطينيين يشكلون بكثافتهم قنبلة موقوتة قد تنفجر (كما حدث في انفجار التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٧) تحت أقدام الاحتلال مشكلة خطراً أمنياً على الوجود الاسرائيلي «من الداخل»، اضافة الى الجبهات العربية المحيطة التي قد تشتعل في مرحلة من المراحل في حرب شاملة مصيرية مع قوات الاحتلال.

ثانيهما: انه في حالة فرض القانون الاسرائيلي فان ذلك يعني اعطاء السكان الفلسطينيين حقوقاً سياسية، منها حق الانتخاب والترشيح، ومن ثم ايصال عدد كبير من المرشحين الفلسطينيين العرب الى الكنيست الاسرائيلي، مما يؤثر على عملية صنع القرار الاسرائيلي. هذا اضافة الى الانعكاسات والتأثيرات المختلفة على الانماط الحياتية الاجتماعية والحضارية، الأمر الذي يحول الكيان الاسرائيلي من «دولة يهودية» الطابع الى دولة «ثنائية القومية» بل وربما يؤدي، بقوة البيئة العربية الأكبر المحيطة، الى ابتلاع الهوية اليهودية/ الاسرائيلية.

لقد عادت مسرحية الجدل حول ما يسمى بمنح السكان الفلسطينيين في الأراضى المحتلة «حكماً ذاتياً» أو «ادارة ذاتية». للتداول السياسي منذ

اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في التاسع من كانون الاول/ ديسمبر ١٩٨٧، بل ان هذا الجدل، شهد في ضوء تصاعد اشتعال الانتفاضة الفلسطينية وتعمق واتساع المأزق الاسرائيلي سخونة متزايدة في أعقاب طرح عدد من زعماء الكيان الاسرائيلي جملة أفكار متفاوتة تقع كلها في اطار «الحكم الذاتي» نفسه، مما أثار ويثير جملة تساؤلات حول ماهية هذه الافكار وأبعاد ومرامي مخططات هؤلاء الزعماء مثل اسحق شامير واسحق رابين وموشيه أرنس وغيهم، وحول الأهداف التي تقف وراء هذه الافكار التي لم ولن تخرج عن دائرة التصفية للقضية الفلسطينية بأي صورة من الصور. وللوقوف على هذه المسائل الجوهرية المتعلقة بمقولة «الحكم الذاتي» أو «الادارة الذاتية» للفلسطينيين في الأراضي المحتلة، يجدر بنا تناول مضمون وأسس مختلف المشاريع والمقترحات الاسرائيلية بهذا الصدد وذلك في سياقها التاريخي.

# أولاً: أفكار ومقترحات ومشاريع معسكر التجمع

بالإضافة إلى مشروع بن غوريون الذي سبقت الاشارة اليه واستند بصورة أساسية إلى انتخاب «ممثلين» عن السكان الفلسطينيين لاجراء مفاوضات معهم حول الحكم الذاتي في الضفة الغربية شرط أن تكون مناطق هذا الحكم مرتبطة باتفاق اقتصادي مع الكيان الاسرائيلي، تعاطت الحياة السياسية الاسرائيلية مع جملة مشاريع هامة نجملها، بايجاز وتحليل، فيما يلي:

#### (١) مشروع ألون ١٩٦٧:

طرح هذا المشروع بعد حرب حزيران ١٩٦٧ بحوالى شهر، حيث استند يغنال آلون، القائد العسكري المخضرم، في مشروعه إلى أفكار بن غوريون، غير أن مشروع آلون كان أكثر تفصيلا وتحديداً ووضوحاً. وقد اشتهر هذا المشروع لاحقاً بأنه أول المشاريع الاسرائيلية التي وضعت لحل معضلة الأراضي المحتلة.

كان ألون أحد أبرز شخصيات حزب العمل زعيم كتلة «أحدوت

هعفودا» في الحزب وأحد قادة البالماخ البارزين سابقاً. وقد صمم مشروعه على أساس التخلص من المناطق الكثيفة بالسكان الفلسطينيين، وضم المناطق الأخرى التي تتسم بقلة ومحدودية السكان. وبمعنى آخر، انصب اهتمام آلون على التخلص من المدن والمراكز الحضرية \_ السكانية واعادتها الى الأردن، والتمسك ومواصلة السيطرة على الأراضي الواسعة الخصبة في الأغوار وشمال الضفة الغربية ومناطق واسعة من ريف المدن الفلسطينية تمهيداً لضمها الى الكيان الاسرائيلي(۱).

أشار آلون في مشروعه إلى أن الحدود الأمنية لاسرائيل يجب أن تمتد على طول نهر الأردن ومنتصف البحر الميت وصولاً إلى حدود الانتداب التي تمر في وادي عربة. وفيما يتعلق بالسكان الفلسطينيين، أشار آلون إلى ضرورة تشجيع زعماء وشخصيات الضفة الغربية لاقامة اطار «الحكم الذاتي» الى جانب التعاون الاقتصادي، اضافة الى احتمال وجود معاهدة «دفاع مشترك» وتعاون تقني وعلمي واتفاقات ثقافية بين الطرفين. وقد تضمن المشروع النقاط الجوهرية التالية:

- ١ اصرار اسرائيل على أن حدودها الشرقية يجب أن تكون عند نهر الأردن، وخطاً يقطع البحر الميت في منتصفه بكل طوله، وأن يبقى خط الحدود كما كان في عهد الانتداب على طول وادي عربة وكما كان عليه الحال قبل حرب حزيران ١٩٦٧.
- ٢ من أجل انشاء جهاز دفاعي صلب من جهة، ولتأمين اكتمال الدولة الصهيونية استراتيجياً من جهة ثانية، يقول ألون ان على «اسرائيل» أن تضم الى الدولة المناطق التالية كجزء لا يتجزأ من سيادتها:
- أ على المعرض يتراوح ما بين ١٠ ـ ١٥ كيلو متراً تقريباً على امتداد غور الأردن من غور بيسان وحتى شمال البحر الميت، مع احتواء الحد الأدنى من السكان الفلسطينيين العرب.

- ب ضم قطاع بعرض عدة كيلومترات بحيث يجري فحصها على الطبيعة، من شمال القدس حتى البحر الميت، بحيث يتصل في مكان ما مع المنطقة الواقعة شمالي طريق عطروت بيت حورون اللطرون بما في ذلك اللطرون.
- ج بالنسبة لجبل الخليل «وصحراء وادي عربة» يقول الون انه يجب دراسة امكانيتين:
  - ١ اضافة جبل الخليل مع سكانه.
- ٢ ـ اضافة «صحراء وادي عربة» على الأقل من
   مشارف الخليل الشرقية وحتى البحر والنقب.
- د \_ الامتناع عن ضم الكثير من السكان العرب مع دراسة امكانية الاكتفاء بضم «صحراء وادي عربة» فقط مع اضافة تعديلات على الحدود.
- هـ العمل على اقامة مستوطنات سكنية، زراعية، وبلدية في المناطق التي ذكرت أعلاه، علاوة على معسكرات ثابتة للجيش الاسرائيلي وفق الاحتياجات الأمنية التي لم يحددها آلون.
- و ... العمل على اقامة ضواحي بلدية مأهولة بالمستوطنين اليهود في شرق القدس، علاوة على اعادة تعمير واسكان سريعين للحي اليهودي بالبلدة القديمة من القدس. الأمر الذي ترجم عملياً على مدى السنين الماضية لدرجة أن المدينة المقدسة أصبحت محاطة تقريباً بالمستوطنات اليهودية.
- ز المبادرة الى اقامة روابط مع زعماء وشخصيات من سكان المناطق للوقوف على مدى استعدادهم ولتشجيعهم على اقامة اطار «حكم ذاتي» في المناطق التي لا تكون تحت السيادة الاسرائيلية، ويمكن أن يكون اطار «الحكم الذاتى» مرتبطاً باسرائيل.

- ح يضيف آلون أنه سيكون على الحكومة الاسرائيلية أن تبادر الى اعداد خطة اقتصادية شاملة وبعيدة المدى لحل قضية اللاجئين التي هي قضية قابلة للحل فقط على أساس تعاون اقليمي يستفيد من دعم دولي حسب وجهة نظر آلون. والى حين التوصل الى التعاون الكامل، يتوجب على حكومة «اسرائيل» العمل على اقامة عدة مراكن سكنية نموذجية للاجئين في الضفة الغربية.
- ط ويؤكد آلون أنه يتوجب على اسرائيل أن تضم قطاع غزة مع سكانه الأصليين، أي أولئك الذين عاشوا فيه قبل عام ١٩٤٨ أما بالنسبة للجئين الدين لم يتم استيعابهم في قطاع غزة سواء لأسباب اقتصادية اجتماعية أو لأية أسباب أخرى، فإن آلون يرى «انه يجب توطينهم في الضفة الغربية وفي منطقة العريش حسب اختيارهم. . وعلى الأمم المتحدة الاستمرار في العناية باللاجئين في حين تتولى اسرائيل معالجة أمر السكان الدائمين بشكل كامل
- ي كذلك، أصر آلون على «أن تحديد خطوط الحدود الدقيقة
   يتم بالطبع بعد سماع رأي رئيس هيئة الاركان»، أي
   التقديرات العسكرية للوضع الأمنى<sup>(۱)</sup>.

وبشان حدود اسرائيل بشكل عام وحدودها مع الأردن بشكل خاص، يضيف آلون أن على «اسرائيل» أن تأخذ في حسابها الاعتبارات التاريخية والاستراتيجية والسكانية والاقتصادية والسياسية كل على انفراد وكلها معاً.

وعاد ألون وعدل مشروعه مرة أخرى في أيلول/ سبتمبر ١٩٧٠ بحيث أخرج قطاع غزة من حدود «دولة اسرائيل» وألغى فكرة ضمّه الى الحدود السياسية الاسرائيلية، كما حدد صلاحيات ممثلي «الحكم الذاتي» بمجالات الاقتصاد والصحة والتعليم.

2

ورغم أن هذه التصورات بقيت خارج النطاق الرسمي إلا أنها تركت بصماتها على الفكر السياسي الاسرائيلي وبالتالي على السياسة العامة للحكومات الاسرائيلية المتعاقبة(1)

أما عن ردود الفعل على مشروع ألون، فقد كان من الطبيعي أن يرفض الشعب الفلسطيني وممثلوه المشروع، كما رفضه الأردن. وعلى الصعيد الاسرائيل، لم يحظ المشروع بترحيب على نطاق واسلم من خارج حزب العمل، ولم يتحول الى برنامج رسمى للحكومة الاسرائيلية. ومع ذلك، فإن عمليات الاستيطان الأولى في الضفة الغربية، وبخاصة في مناطق الأغوار و «غوش عصيون» - قرب بيت لحم - جرت على هدى مشروع ألون، بل تنفيذاً وتطبيقاً لخطوطه العريضة. هذا، ولا بقف مشروع الون عند حد التخلص من المناطق الآهلة بالسكان الفلسطينيين، بل يمكن القول أن هذا الهدف كان مرحلياً فقط. ذلك أن سلخ الأراضي الزراعية من المدن والمراكز الحضارية يعنى خنق هذه الأخيرة ومحاصرتها بعد أن يتم سلخ الجزء المنتج \_ الأرض \_ عنها. وهذا الأمر من شأنه أن يؤدي تلقائياً إلى تحقيق الهدف الأبعد وهو هجرة سكان المدن الى مراكز الجذب الاقتصادي في الضفة الشرقية وأقطار الخليج العربي بحثاً عن العمل والدخول المرتفعة. ومثل هذا التطور يعنى تفريغاً واسع النطاق للمراكز المدنية بحيث تعود «اسرائيل» فتستحوذ عليها من جديد بعد أن تكون تلك المراكز قيد أفرغت من غالبية سكانها الفلسطينيين العرب.

#### (٢) أفكار ديان في «التقسيم الوظيفي» و «الحكم الذاتي»:

كان موشيه ديان، «وزير الدفاع» الاسرائيلي الأسبق ووزير الخارجية فيما بعد من أوائل الذين طرحوا أفكاراً لا تنزال باقية، ومن أوائل الذين دعوا إلى تطبيق «الحكم الذاتي». وربما كان ديان هو المنظر الداعية الى تطبيق «الحكم الذاتي» في المناطق المحتلة كما جاء في اتفاقيات كامب ديفيد.

لقد كان ديان أول من خرج بفكرة «التقاسم الوظيفي» أو «تقاسم

السيادة» بين اسرائيل والأردن ليس عن طريق التوصل الى سلام بين الجانبين، بل عن طريق فحرض أمر واقع تعتبر فيه الأرض جزءاً من «اسرائيل» وتحت سيادتها، في حين يترك للسكان المقيمين عليها التمتع بالجنسبة الأردنية كرعايا ومواطنين أردنيين. وبمعنى آخر، اقترح ديان «اقتسام السيادة» بعد تجزئتها الى سيادة على الأرض تختص بها «اسرائيل» ويتم بم وجبها الاستيلاء على الأراضي ودفع عمليات الاستيطان واقامة المدن الاستيطانية والمراكز الحضرية اليهودية من جهة أولى، وسيادة على السكان العرب تكون من نصيب الأردن باعتبار سكان الأراضي المحتلة مواطنين أردنيين من جهة ثانية ()

وكما في مشروع آلون، فإن مقترحات ديان وتصوراته حيال مصير الأراضي المحتلة رمت الى الاستحواذ على الأرض بدون مواطنيها الفلسطينيين العرب. وقد سعى ديان بصفته «وزير الدفاع» في حيثه الى محاولة فرض تصوراته تلك عن طريق تشجيع الاستيطان وبناء مدينة «ياميت»، وتشجيع الاستثمارات ورؤوس الأموال اليهودية للاستثمار في الضفة والقطاع. أما على صعيد السكان الفلسطينيين، فقد ركنت سياسة ديان على ابقاء الجسور مفتوحة، وابقاء الروابط البشرية الاجتماعية والاقتصادية بين سكان الضفة والقطاع وسكان الضفة الشرقية قائمة كتجسيد لتلك السياسة. وإذا كان ألون يريد أكبر قدر ممكن من الأرض بأقل قدر ممكن من السكان الفلسطينيين العرب، فإن ديان أراد كل الأرض مع فصل كل السكان عنها من خلال اعتبار السكان مواطنين أردنيين يخضعون للأجهزة والقوانين الأردنية التي يتدخل فيها الحاكم العسكري، بطبيعة الحال، من خلال الأوامر والقرارات العسكرية لتحقيق أهداف الاحتالال. وفي تصورات ديان هذه، نجد الجذور الأولى لفكرة «الادارة الذاتية» مع فارق وأحد هو استبدال المسؤولية الأردنية المباشرة على سكان المناطق المحتلة كما طرح ديان، بمسؤولية السكان انفسهم عن طريق أجهزة «الادارة الذاتية » حيث تصبح هذه الأجهزة هي المسؤولة عن رعاية شؤون السكان في المرافق الاجتماعية والتربوية المختلفة كالشؤون الصحية

والتعليمية وأنظمة الخدمات الاجتماعية. وفي هذا النطاق، ليس من الغرابة في شيء أن تكون الأفكار الأولى المتعلقة بالادارة الذاتية قد ظهرت من المناخ السياسي نفسه الذي أشاعه ديان، وبالتحديد في أوساط شمعون بيرس وجاد يعقوبي واسحق رابين... الخ.

ويمكن تلخيص دور ديان في هذا السياق في أنه كان من رواد النظرية والتطبيق لفكرة «التقسيم الوظيفي» و «الحكم الذاتي» وذلك على امتداد الفترة التي كان فيها رمزاً من رموز الكيان الاسرائيلي منذ عام ١٩٦٧ وحتى استقالته من منصبه كوزير ضارجية «اسرائيل» عام ١٩٨٧.

# (٣) وثيقة غاليلي ١٩٧٣:

قبل انتخابات الكنيست الثامن في العام ١٩٧٤، وقع جدال طويل داخل حزب العمل الاسرائيلي حول موضوع الأراضي المحتلة ومستقبلها. وقد تمخض ذلك عن مبادىء عامة حددت طبيعة الموقف الاسرائيلي من «المناطق». وفي حينه، عرفت تلك المبادىء باسم «وثيقة غاليلي»، نسبة الى منظر حزب العمل المعروف «يسرائيل غاليلي».

لقد تضمنت تلك الوثيقة تلخيصاً أميناً للأفكار التي طرحها زعماء حزب العمل، بل ان الوثيقة اشتملت على تعديل أساسي في مضامين مشروع الون السابقة عندما تخلت عن مسألة ترحيل اللجئين الفلسطينيين من قطاع غزة الى الضفة الغربية، ودعت الى اعادة تأهيلهم وتطويرهم مع وضع خطة عمل للقطاع لمدة أربع سنوات(١).

هذا، وفيما يلي تلخيص لأهم المبادىء والأفكار التي وردت في «وثيقة غاليلي» التي طرحت على مركز حزب العمل في ١٦ أب/ أغسطس ١٩٧٣، وشكلت أساس برنامج الحزب في انتضابات الكنيست التي جرت في كانون أول/ ديسمبر ١٩٧٣»

## ١ - تاهيل اللاجئين والتطوير في قطاع غزة.

لقد نصت الوثيقة على وضع خطة عمل مدتها أربع سنوات كما ذكر،

وعلى تخصيص الأموال اللازمة للتنفيذ بهدف تحقيق تأهيل السلاجئين والتطوير، أي احداث تغيير في ظروف السكن وانشاء أماكن سكن جديدة لسلاجئين بجوار المخيمات واصلاح المخيمات وسملها ضمن مسؤولية البلديات في المدن المجاورة، وذلك لهدف واضح هو محاولة امتصاص الواقع المتردي والمعاناة المتفاقمة للاجئين الفلسطينيين.

#### ٢ - التطوير في الضفة الغربية.

كذلك، تـوضع خطـة عمل لأربع سنوات ويؤمن التمـويـل الـلازم للتنفيـذ، ويتم تحسـين ظـروف سكن الـلاجئـين الفلسطينيـين لتحقيق الهدف السابق نفسه.

#### ٣ ـ تسهيلات للمبادرات الاسرائيلية:

تقدم تسهيلات وحوافز لتشجيع المبادرين الاسرائيليين على اقامة مشاريع صناعية استثمارية في المناطق المحتلة.

#### ٤ ـ النشاط الذاتي للسكان:

ونصت الوثيقة على «مساعدة» السكان الفلسطينيين في ادارة شؤونهم الذاتية في مجالات التعليم والديانة والخدمات، على أن يتم قدر الامكان تعيين أشخاص محليين في مناصب مدنية عالية في «جهاز الحكم العسكرى».

#### ه ـ سياسة الجسور المفتوحة·

وفقاً للوثيقة، تستمر سياسة الجسور المفتوحة.

#### 7 - المستوطنات·

نصت الوثيقة كذلك، على اقامة مستوطنات يهودية جديدة، الى جانب تعزيز شبكة المستوطنات القائمة، ومضاعفة عدد المستوطنين اليهود عن طريق تطوير الحرف والصناعة والسياحة.

#### ٧ - تجميع وشراء الأراضي العربية:

ورد في الوثيقة التركيز على ضرورة توسيع النشاط الهادف الى تجميع الأراضي العربية لمقتضيات الاستيطان القائم والمخطط (شراء بكل الوسائل، الاستيلاء على أراضي الدولة، مصادرة أراضي الغائبين... الخ).

#### ٨ - القدس وضواحيها:

وأخيراً، دعت الوثيقة الى مواصلة الاسكان والتنمية الصناعية في القدس وضواحيها بهدف تثبيت الاقدام فيها، والى استغلال الأراضي التي وصفتها بأنها «أراضي دولة» في نطاق المنطقة الواقعة شرقي القدس، كما دعت الوثيقة الى تطبيق قرار الحكومة المتخذ يوم القرار المكومة المتخذ يوم المراه بشأن التوطين في منطقة النبي صموئيل.

#### (٤) مشروع بيرس ١٩٧٥:

بالقدر الذي ينسب فيه «الحل الاقليمي» مع الأردن الى يغتال الون، و «الحل الوظيفي» الى موشيه ديان، يمكن القول ان أول من طرح فكرة «الادارة الذاتية» وعمل على تطبيقها واقعياً هو شمعون بيرس «وزير اللادارة الاسرائيلي في حينه ووزير المالية الاسرائيلي وزعيم حزب العمل حالياً.

انتهز بيرس وزير الدفاع فرصة وجوده في زيارة لبلدة بيت جالا في الضفة الغربية يوم ١٩٧٥/١٠/٢٢ فأدلى، اثناء الاحتفال الرسمي الذي أقامته بلدية البلدة، بتصريح قال فيه: «ان الظروف قد نضجت لمنح سكان الضفة الغربية حكماً ذاتياً». وأضاف بيرس قائلاً: «ان وضعاً جديداً قد نشئ هنا واطاراً من الحكم الذاتي في مجالات كثيرة تمس حياة السكان آخذ بالتطور». وتابع قائلاً: «ان الفراغ السياسي الذي طرأ في الضفة الغربية عقب قرار مؤتمر الرباط الخاص بالأردن ومنظمة التحرير الفلسطينية ينبغي أن تمالاه ادارة ذاتية، وحكم ذاتي»(أ).

لقد استهدف بيرس من وراء تصريحه ذلك خلق «ادارة ذاتية» تقبل أن تكون بديلا لمنظمة التصرير الفلسطينية وتقبل بمشروع اسرائيلي للادارة الذاتية في محاولة لتقويض مشروع منظمة التصرير الفلسطينية حول اقامة دولة فلسطينية مستقلة في الأراضي المحتلة. ذلك أن بيرس رأى أن قرارات الرباط أوجدت فراغاً في المناطق المحتلة أخذت منظمة التحرير تعمل وتسعى من أجل اشغاله سياسياً. غير أن هذه المحاولة من بيرس لقطع الطريق على تفاعلات الاعتراف بالمنظمة ممثلاً شرعياً وحيداً للشعب العربي الفلسطيني في المحافل الدولية وخاصة تفاعلات اعادة طرح القضية الفلسطينية أمام الأمم المتحدة بعد غياب أو تغييب طويل، اصطدمت بقوة بالرفض الجماهيري الفلسطيني لمشروع بيرس وبالتالي اسقاطه نتيجة عدم التجاوب معه.

وبالاضافة إلى ذلك الهدف المباشر، يقف هدف اسرائيلي آخر وراء تصريحات بيرس. ويتمثل الهدف الثاني في محاولة حل معضلة الكثافة السكانية العربية التي شكلت أرقاً دائماً لبيرس ولغيره من الطامحين الى عدم التنازل عن الأراضي المحتلة، والعمل على استيعابها وضمها لاحقاً على نحو تدريجي.

يلاحظ من عبارات بيرس أنه استخدم تعبيري «حكم ذاتي» و «ادارة ذاتية» رغم ما بينهما من اختلاف. فالحكم الذاتي، يعني أن السكان الذين يعترف لهم بذلك يمارسون حكم أنفسهم بأنفسهم في مجالات عديدة، ويقومون ببعض مظاهر السيادة التي يستثنى منها بالتأكيد مظاهر السيادة في شؤون الأمن والدفاع والتمثيل السياسي الدبلوماسي الخارجي. أما «الادارة الذاتية» فانها تعني اعطاء السكان صلاحية محدودة لادارة بعض المصالح والمرافق العامة بعيداً عن مظاهر السيادة. فهل أراد بيرس أنذاك تطبيق فكرة «الحكم الذاتي» أم مجرد «ادارة ذاتية» مجردة من الصلاحيات ومن أي صفة تمثيلية سياسية؟!

علقت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية على ذلك في حينه قائلة: بموجب الخطة ستنتقل الادارة الى فلسطينيين من سكان المناطق يحوزون على

مكانة توازي مكانة مدير عام في وزارة حكومية، وتمنح لهم صلاحيات مطلقة في المجالات التي يعينون فيها كالزراعة، والثقافة، وادارة شؤون البلدية...»(۱). أما صحيفة «دافار» الاسرائيلية فقد علقت قائلة «ان النقطة الايجابية المركزية في مشروع الادارة الذاتية هي تشجيع العناصر الأكثر اعتدالاً». وأضافت الصحيفة ذاتها قائلة «ان الادارة الذاتية تخلق زعامة محلية لو قدر لها أن تترعرع قبل فوات الأوان لاستطاعت أن تشكل ثقلاً مضاداً للمنظمات...».

وفي الوقت الذي أشارت فيه الصحافة الاسرائيلية بوضوح إلى أن المقصود هو «ادارة ذاتية»، حددت أيضاً أن الباعث المباشر لذلك الطرح هو محاولة خلق بدائل محلية مرتبطة بالسياسة الاسرائيلية تنافس منظمة التحرير على مكانتها كممثل شرعي وحيد للشعب الفلسطيني. واليوم، بعد مرور سنين طويلة على المشروع البيرسي، يمكن التأكيد على أنه تحطم كسابقيه، ولاحقيه من المشاريع، على صخرة الحرفض والصمود الفلسطيني بعدما لم تتجاوب مع أي منها الشخصيات الفلسطينية التي رشحت لذلك و/أو نتيجة عدم امتلاك بعض تلك «الشخصيات» الجرأة على الاقدام على مثل تلك الخطوة غير المشروعة شعبياً ووطنياً.

لقد أعقب طرح بسيرس لمشروعه نقاشات وجدل واسع في الحكومة الاسرائيلية والكيان الاسرائيلي حول كيفية تطبيق الفكرة وتشكيل الهيئة الفلسطينية التي ستسند اليها «الادارة المدنية الذاتية». وقد تبلور ذلك الجدل وأسفر عن عدة مقترحات للعمل كان أبرزها:

- ١ منح صلاحيات ادارة ذاتية لمناطق غزة ونابلس والخليل تتركز في
   جهاز عام تكون له صلاحيات أعلى من مستوى صلاحيات
   المجالس البلدية.
- ٢ تعيين أشخاص من المناطق المحتلة في مناصب ضباط القيادة في الشؤون المدنية في ادارة الحكم العسكري، حيث يكونون
   مسؤولين عن مجالات التعليم والصحة والداخلية وما شابه ذلك،

- طبعاً، ضمن الاطار العام للحكم العسكري.
- ٣ منح صلاحيات ادارية في المجالات المدنية، مثل التعليم والصحة
   للبلديات، وهكذا.
- عـ منح صلاحيات في جميع المجالات المدنية مرة واحدة، وبصورة تدريجية وخلال مدة محددة تنتقل جميع الصلاحيات الى المناطق المحتلة.
- الاعتماد على رؤساء البلديات من خلال توسيع نطاق صلاحياتهم
   في المجالات المدنية.

ولقد تبين فيما بعد أن سلطات الاحتلال لجأت أولا الى الاقتراح الثاني، حين عمدت الى تعيين شخصيات عربية يسند اليها هذا المرفق أو ذاك من المرافق العامة ضمن اطار الحكم العسكري. وفي هذا الصدد، ذكرت صحيفة «الشعب» المقدسية أنه قد تم تعيين عدة أشخاص من الأراضي المحتلة في وظائف هامة ضمن اطار مشروع «الادارة الذاتية» الذي تخطط له سلطات الحكم العسكري، ومن الامثلة على ذلك: تعيين مدير عام لدوائر الصحة، ومدير عام لدوائر الزاعة، وشالت لكرتار العامة، ورابع للتربية والتعليم، وخامس لادارة المستشفيات في الضفة الغربية (۱۰).

غير أن هذا المشروع لم ير النور حين أعلن الاشخاص الذين ذكرت أسماؤهم كمرشحين لتلك المناصب عن عدم علمهم ورفضهم لذلك الترشيح. وبالفعل أصدر هؤلاء بياناً جاء فيه: «اننا ننفي نفياً قاطعاً ما جاء في هذا الخبر جملة وتفصيلا فيما يتعلق بنا، وليس لدينا أي علم بما جاء فيه وانه لم يتم تعييننا في المناصب المذكورة أو غيرها في الادارة المدنية، ولا يـزال كل منا في مركزه الذي كان يشغله قبل حزيـران /٩٦٧ (١٠).

وفي أعقاب فشل هذه الخطوة في المخطط الاسرائيلي، أصبح المشروع الأخير المعتمد هو خيار البلديات، اذ انه الأقرب الى امكانية التنفيذ

باعتبار أن البلديات مؤسسات قائمة ولا يقتضي الأمر سوى توسيع نطاق اختصاصها لانجاز الهدف المطلوب حسبما اعتقدت السلطات الاسرائيلية.

وفي محاولة منها لمواصلة تنفيذ مخططها، اقدمت سلطات الاحتلال على اجراء الانتخابات البلدية في الضفة الغربية في الثاني عشر من نيسان/ ابريل ١٩٧٦ أملة أن تفرز تلك الانتخابات شخصيات «معتدلة» و «مقبولة» تتجاوب مع مهمة «الادارة الذاتية» غير أن نتيجة الانتخابات العتيدة قوضت أمال تلك السلطات الاسرائيلية عندما حملت الى رئاسة البلديات شخصيات وطنية تقدمية ملتزمة بخط منظمة التحرير الفلسطينية وسياساتها وتوجهاتها.

وعند هذه النقطة الحاسمة، تجدر الاشارة الى أنه بعد انقضاء سنوات عديدة على مشروع بيرس المذكور أعلاه، عاد هو نفسه الى طرح فكرة «الادارة الذاتية» لسكان الأراضي المحتلة بعد تشكيله لحكومة الائتلاف التناوبية في أعقاب الانتخابات البرلمانية التي جرت في تصوز/ يوليو ١٩٨٤. وبالفعل، عاد الحديث بقوة حول فرض «الادارة الذاتية» من جانب واحد عندما أعلن بيرس أن «اسرائيل» ستقدم على تطبيق الادارة الذاتية من جانب واحد.

لقد أشارت وسائل الاعلام الاسرائيلية في حينه الى أن مشروع بيرس الجديد جاء على «خلفية الشعور بخيبة الأمل نتيجة فشل المباحثات الأردنية الفلسطينية»(١٠). كما قيل ان احدى الفرضيات الأساسية للتحرك الاسرائيلي الجديد في المناطق المحتلة هي أن نقل جزء من صلاحيات الحكم العسكري ووظائفه الى السكان المحليين يمكن أن يخلق طرفاً ثالتاً في الأوساط السياسية ـ الاجتماعية الفلسطينية غير الأردن ومنظمة التحرير، وإنه يمكن لهذا الطرف الثالث أن يعبر عن هوية فلسطينية مستقلة تستمد شرعيتها من حقيقة أن «اسرائيل» هي التي تنازلت عن صلاحيات ادارية لها. ومن الثابت أن مشروع بيرس ارتكز أساساً على محاولة تطبيق «الادارة الذاتية» في قطاع غزة أولاً،

وذلك نظراً للظروف السكانية والاقتصادية المتفاقمة في تلك المنطقة.

وعندما عاد بيرس لمشروعه القديم هذا، لم تواجهه معارضة حقيقية من جانب الليكود نظراً الى أن مشروع الادارة الذاتية بقدر ما هو مشروعه، كان أيضاً مشروع الليكود بل انه مشروع مناحيم بيغن تخصيصاً، وهو كذلك الحل الذي نصت عليه اتفاقيات كامب ديفيد. الا أن المفاجأة كانت في أن المعارضة جاءت من جانب وزير «الدفاع» اسحق رابين الذي عبر عن موقفه المعارض لمشروع بيرس حينما اجتمع بصورة سرية في الخامس والعشرين من شباط/ فبراير ١٩٨٦ مع شخصيات من الضفة الغربية. يومها، قال رابين ان السياسة الاسرائيلية لا تنوي تطبيق الحكم الذاتي من جانب واحد، وانما ستعمد الى نقل صلاحيات ووظائف للسكان دون الاضرار بالإطار العام للادارة الاسرائيلية.

لقد آل مشروع بيرس الأخير الى الفشل كسابقة رغم الجهود التي بذلها صاحبه من أجل اقناع مختلف الأطراف المعنية به. ولعل من أهم العوامل التي أدت الى احباط المشروع الرفض الكامل من جانب السكان الفلسطينيين له وعدم التجاوب معه بأي صورة من الصور أولا، ومسارعة اسحق رابين القطب الثاني المنافس لبيرس في قيادة حزب العمل لرفض المشروع ثانياً، وعدم تأييده أو تشجيعه من جانب حزب الليكود الشريك الائتلافي في حكومة بيرس حينئذ ثالثاً.

#### (٥) مشروع كاتس ١٩٨٦:

في نهاية شهر آب/ اغسطس من عام ١٩٨٦، قام ابراهام كاتس عوز وزير الزراعة الاسرائيلي آنذاك وأحد زعماء حزب العمل البارزين بطرح مشروع خاص عرف باسم «قطاع غزة أولا»، حيث عكست آراء وأفكار عوز في هذا المشروع حقيقة مواقف وآراء واتجاهات زعماء من حزب العمل، وبشكل خاص شمعون بيرس الذي يعتبر كاتس عوز مز مؤيديه. أما أهم ما جاء في ذلك المشروع فيتخلص فيما يلي.

«تلتزم كل من الولايات المتحدة ومصر واسرائيل بأنه في نهاية المرحلة

التي تمتد ٢٥ عاماً بنقل جميع الشؤون الادارية لأيدي السكان المحليين الذين سيكون بامكانهم (بعد هذه الحقبة التاريخية) تقرير مصيرهم من خلال استفتاء سري، وقرار السكان هو الذي سيحدد ماهية السيادة على المنطقة وتكون كافة الخيارات مفتوحة أمامهم بما في ذلك الانضمام الى اسرائيل»(١٠).

وجاء في المشروع أيضاً: «انه يجب منع اقامة دولة فلسطينية مستقلة في قطاع غزة في أية تسوية يتم التوصل اليها، وتقوم ترتيبات الأمن في المنطقة على أساس مستوطنات حدودية، ويتم تعزيز المنطقة الأمنية بمستوطنات وشبكة دفاعية واسعة، ويتم تشكيل مجلس اداري ثلاثي من (١٥) شخصاً، (٧) اسرائيليين، و (٤) مصريين، و (٢) من السكان المحليين، ويعين رئيس اميركي لهذا المجلس تتوافر له وسائل وصلاحيات تحقيق حكم والزام»(١٥).

وفي وقت لاحق، طرح بيرس نفس الأفكار المتعلقة «بقطاع غزة أولا» عندما أصبح رئيساً للوزراء في حكومة «الوحدة الوطنية» في الفترة عاميم ١٩٨٤ ـ ١٩٨٨ . ففي حينه، أخذ مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي على عاتقه، بمشاركة الخبراء بشؤون المناطق المحتلة، وضع خطة مستقلة لتطبيق الحكم الذاتي في قطاع غزة. وفي تحليل لصحيفة «هارتس» الاسرائيلية لدوافع هذه الخطة، أوضحت أنها عائدة الى الاعتقاد بأن الوضع السكاني والاقتصادي في قطاع غزة قد يتسبب في توتر كبير في المنطقة، وأن خطة بيس تعتمد على تقليص عدد الاسرائيليين المتواجدين في المكاتب المدنية التي تدير شؤون القطاع الى أدنى حد. كما تحدثت بعض الصحف الاسرائيلية عن أن فكرة تطبيق «الادارة الداتية» من جانب واحد تهدف الى خلق بديل فلسطيني لمنظمة التحرير، وخلق بديل اسرائيلي للخيار الأردني (١٠).

# ثانياً \_ مقترحات ومشاريع معسكر اليمين والتطرف:

### 1\_مشروع بيغن ١٩٧٧:

بعد الانقلاب السياسي الذي أسفر عن صعود الليكود الى سدة الحكم في الكيان الاسرائيلي عام ١٩٧٧، كان من المتوقع أن تلجأ حكومة مناحيم بيغن الليكودية الى ابتكار وتنفيذ خطوات ومخططات ومشاريع جديدة تهدف الى تعزيز واحكام السيطرة الصهوينية على الأراضي الفلسطينية المحتلة. وفي حينه ركزت معظم التوقعات على احتمال اعلان حكومة بيغن ضم الضفة الغربية وقطاع غزة. وبالفعل، كشف بيغن منذ الساعات الأولى لادارته دفة الحكم عن نواياه الحقيقية ازاء مصير الأراضي المحتلة، اذ أجاب مستنكراً على سؤال صحفى بهذا الخصوص قائلًا: «أراضي محتلة؟... أية أراضي محتلة..؟ لعلك تقصد يهودا والسامرة، لقد تم تصريرها وعادت جزءاً من اسرائيل»؟!! لقد كان من المتوقع فعلاً أن تقدم حكومة الليكود على جملة خطوات واجراءات تكرس الاحتلال وسياسة الضم، غير أنها ارتدعت كما هو معروف عن اعلان الضم رسمياً بسبب مشاكل رئيسية وعقبات كبيرة تقف أمام هذه الخطوة، وعلى رأسها مشكلة السكان الفلسطينيين في هذه المناطق وهي المشكلة المتفاقمة المثيرة للقلق والأرق الاسرائيليين باستمرار. لذا، وعلى ارضية هذه الخلفية بالنذات، أقدم بيغن - بعد أشهر قليلة من وصوله للحكم - على طرح مشروع «الحكم الذاتي» أمام الكنيست في ٢٨/١٢/٢٧ بهدف حل مشكلة «الخطر الديموغرافي».

ففي الخطاب الذي القاه بيغن أمام الكنيست الاسرائيلي في التاريخ المذكور اقتدر تشكيل حكم اداري ذاتي للسكان الفلسطينيين في الضغة الغربية وقطاع غزة على أساس عدد من المبادىء أبرزها التالية(۱۷):

١ الغاء الحكم العسكري في الضفة الغربية وقطاع غزة.

٢ .. ' يقام في الضفة الغربية وقطاع غزة حكم ذاتي اداري للسكان

- العرب في المناطق بواسطة المقيمين فيها ومن أجلهم.
- ٣ ينتخب سكان الضفة والقطاع مجلساً ادارياً يتألف من (١١)
   عضواً بموجب المياديء المحددة في هذه الوثيقة.
- ٤ ـ تكون مدة ولاية المجلس الاداري أربع سنوات ابتداء من يوم
   انتخابه.
  - ٥ \_ يكون مقر المجلس الاداري في بيت لحم.
- ٦ تكون جميع المسائل الادارية المتعلقة بالسكان العرب في مناطق
   الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن صلاحيات المجلس الاداري.
- ٧ يتولى المجلس الاداري تصريف أعمال الدوائر التالية: التعليم، الشؤون الدينية، المالية، المواصلات، البناء والاسكان، التجارة والصناعة والسياحة، الزراعة، الصحة، العمل والانعاش، تأهيل اللجئين، الادارة القضائية، الاشراف على قوة شرطة محلية، ويصدر المجلس الاداري الانظمة المتعلقة بعمل هذه الدوائر
- ٨ ـ يعهد بشؤون الأمن والنظام العام في مناطق الضفة الغربية
   وقطاع غزة الى السلطات الاسرائيلية.
- ٩ يمنح سكان المناطق حق الاختيار الحسر للحصول على الجنسية الاسرائيلية أو الجنسية الأردنية.
- ١٠ تمنح الجنسية الاسرائيلية للذين يطلبونها من المقيمين في المناطق وفقاً لقانون التجنس في اسرائيل.
- 11 ... تشكل لجنة من ممثلين عن اسرائيل والأردن والمجلس الاداري تنظر في القوانين المعمول بها في المناطق لتحدد ما سيظل معمولاً به منها وما سيلغى، كما تحدد صلاحيات المجلس الاداري في مجال اصدار القوانين، وتتخذ قرارات هذه اللجنة بالاجماع.
- 11 \_ تشكل لجنة من ممثلين عن اسرائيل والأردن والمجلس الاداري لتحديد أنظمة الهجرة للمناطق، وتحدد اللجنة القواعد التي

- يسمح بموجبها للاجئين العرب خارج المناطق بالهجرة بمقدار معقول اليها، وتتخذ قرارات اللجنة بالاجماع
- ١٣ ـ تضمن لسكان اسرائيل والمناطق حرية التنقل وحرية النشاط
   الاقتصادى في اسرائيل والمناطق.
- 12 \_ يعين المجلس الاداري أحد أعضائه لتمثيله لدى الحكومة الاسرائيلية من أجل البحث في المسائل المشتركة ويعين عضواً أخر لتمثيله لدى الحكومة الأردنية للبحث في المسائل المشتركة
- ١٥ ـ تتمسك اسرائيل بحقها ومطلبها في السيادة على المناطق،
   وادراكاً منها لـوجود مطالب أخرى، فانها تقتـرح ـ من أجل
   الاتفاق والسلام ـ بقاء مسألة السيادة في تلك المناطق مفتوحة.
- ١٦ فيما يتعلق بادارة الأماكن المقدسة للديانات الشلاث في القدس، يعد ويقدم اقتراح خاص يضمن حرية وصول أبناء الديانات الى الأماكن المقدسة الخاصة بهم.

وبعد ما يقرب من عام ونصف، واستعداداً للمفاوضات بشأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة، قدم مناحيم بيغن يوم ٣/٥/٥/١ الى لجنة الأحد عشر (لجنة وزارية تشكلت على أساس ائتلافي في ١٩٧٩/٣/١٩ برئاسة بيغن من أجل بلورة موقف اسرائيل من موضوع الحكم الذاتي وانبثق عن هذه اللجنة الطاقم الاسرائيل المفاوض) مسودة مشروعه بشأن الحكم الذاتي. وقد تضمن المشروع في صيغته الأولى ثلاثين بنداً وفي أعقاب مناقشات مستفيضة لمشروع بيغن على مدى عدة جلسات، صادقت لجنة الأحد عشر على الصيغة المعدلة لمشروع بيغن الأصلي ومن ثم طرح المشروع على الحكومة الاسرائيلية للتصديق نهائياً، حيث ووفق عليه بالاجماع.

وقد أوردت صحيفة «هارتس» في عددها الصادر يوم ٢٢/٥/١٩٧٩ بنود مشروع بيغن وأهمها

١ \_ تنطبق أحكام الحكم الذاتي بعد تشكيل سلطة الادارة الذاتية

- ٢ ـ يقوم الحكم العسكري باحالة الصلاحيات التي ستمنح لسلطة
   الادارة الذاتبة.
- . ٣ ـ تجري مفاوضات بشأن عدد أعضاء المجلس الاداري المنتخب وعدد دوائره.
- ٤ تتولى أجهزة الأمن الاسرائيلية المسؤولية عن الأمن الداخلي ومكافحة «الارهاب والنشاط الهدام وأعمال العنف».
- تخضع المستوطنات اليهودية والسكان اليهود للقانون والقضاء والادارة الاسرائيلية، كما يصافظ على الحق في الاستيطان في اقاليم الحكم الذاتي.
- ٢ ـ تنسحب قوات الجيش الاسرائيلي وتتمركز من جديد في مناطق محددة في أقاليم الحكم الذاتي.
- ٧ ـ تكون الدولة الاسرائيلية مسؤولة عن تخطيط المياه بالتشاور مع المجلس الاداري.
  - ٨ تكون أراضي الدولة والأراضي الصخرية في يد اسرائيل.
  - ٩ \_ ستكون هناك حرية تنقل بين اسرائيل ومناطق الحكم الذاتى.
- ١٠ ـ يتاح لسكان «يهودا والسامرة» وغزة الاختيار بين الجنسيتين الاسرائيلية والأردنية.
- 11 يمكن لمواطني «اسرائيل» امتالك الأراضي في أقاليم الحكم الداتي، أما سكان «يهودا والسامرة» وغزة فباستطاعتهم امتلاك الأراضي في «اسرائيل» فقط بعد حصولهم على الجنسية الاسرائيلية.
  - ١٢ ستجري مفاوضات بشأن طريقة انتخاب المجلس الادارى.
- ۱۳ ـ اعلان: لن تسمع «اسرائيل» أبداً باقامَـة دولة فلسطينية في «يهـودا والسامرة» وغزة لأنها ستشكل خطراً على وجـودهـا وأمنها.
- ١٤ بعد سنوات الحكم الذاتي الخمس، ستطالب «اسرائيل» بحقها
   في احلال سيادتها على أراضي «يهودا والسامرة» وغزة(١٨٠).
- إذاً يستشف من بنسود مشروع «الحكم النداتي» البيغني أن ذلك المشروع قد يكون الأكثر خطورة وتهديدا للقضية الفلسطينية بشكل

عام، ولمشكلة الأراضي المحتلة ١٩٦٧ بشكل خاص، وذلك في ضوء ما ينطوي عليه من عناصر ومضامين تطبيقية تصفوية، ومن برامج تنفيذية تبين بوضوح الهدف من طرحه. وما اصرار عدد كبير من زعماء الكيان الاسرائيلي على اعتبار ذلك المشروع أساس أي تسوية للمناطق المحتلة الا دليلاً ساطعاً على ذلك. ويمكن القول ان مشروع بيغن يشتمل على العناصر الجوهرية الخطرة التالية:

- ١ منح السكان الفلسطينيين في المناطق المحتلة «حكماً ذاتياً ادارياً»
   فحسب، بعد انهاء الحكم العسكري الاسرائيلي في مناطق التواجد السكاني الفلسطيني.
- ۲ \_\_ اقامة وتشكيل «مجلس اداري» منتخب يمارس مهام الحكم
   الادارى الذاتى ليس الا.
  - ٣\_ مسألة السيادة الاسرائيلية (الجنسية والأمن والنظام العام).
- على المناطق المحتلة واضفاء شرعية قانونية على نهج الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية ومصادر الشروات الطبيعية وخاصة مياه الضفة الغربية.
- ه ـ تأكيد النهج الاستيطاني في الأراضي المحتلة حتى بعد اقامة الحكم الذاتي.

وقد انفرد زئيف شيف، المحلى العسكري الاستراتيجي لصحيفة «هـآرتس» الاسرائيلية، بالكشف عن جوانب من مضمون التوصيات التي تقدمت بها «لجنة بن اليسار» بخصوص كيفية تنفيذ البنود العامة التي تضمنها مشروع بيغن وكيفية الحفاظ على المصالح الاسرائيلية في كل المجالات التي تطرق اليها المشروع، وبشكل خاص في مجال الأمن والسيطرة والسيادة. فقد قال شيف في عدد الصحيفة الصادر يوم ١٢/٥/ ١٩٧٩: «تقول التوصيات: سيمنع الأشخاص الذين أدينوا بالقيام بأعمال معادية لاسرائيل من ترشيح أنفسهم، ولن تكون الانتخابات على أساس قوائم انتخابية بل على أساس شخصي، دون ذكر الدائرة التي يترشع عنها المرشح».

«سيحتفظ الجيش الاسرائيلي وقوات الأمن بأوسع الصلاحيات حيث يحتفظ بشبكة من التحصينات ومستودعات الطوارىء لمواجهة احتمال الحرب، كذلك يستمر الجيش بالتدريب في المناطق، ولهذا الغرض، فانه سيغلق مساحة من الأرض قدرها ٢٤٥ الف دونم لأغراض الرماية، و٠٨٤ الف دونم لأغراض التدريبات العادية».

الغرض السيطرة الأمنية وامكان التحرك الى الحدود، تنوي اسرائيل تعبيد أكثر من عشر طرق طويلة في يهودا والسامرة وطريق أخرى في غزة، اضافة الى الطرق الالتفافية، وتكون للجيش الاسرائيلي السيطرة الكاملة على محاور هذه الطرق».

«بالنسبة للأمن العام تقرر أن تكون للأمن العام صلاحية كاملة باتخاذ القرارات بشأن القيام بعمليات الاعتقال والتفتيش وتكون له حرية الدخول الى المؤسسات المحلية، وعلى الشرطة المحلية أن تسلم المعتقلين لديها إذا طلب منها ذلك، وشرطة اسرائيل هي التي تحدد أعتدة وتسليم أفراد الشرطة المحلية»(١٠).

#### ب ـ الحكم الذاتي في اتفاقيات كامب ديفيد(٢٠):

لا شك بأن اتفاقات كامب ديفيد، وبشكل خاص مشروع الحكم الذاتي في الضفة والقطاع منها، قد استند الى مشروع بيغن ذاته حيث يمكن تحسس مضامين هذا المشروع في تلك الاتفاقات. كما يمكن ملاحظة حقيقة أن نص اتفاقية كامب ديفيد حول «الحكم الذاتي» قد أكد على العناصر التالية المستوحاة من مشروع مناحيم بيغن:

- ١ الحكم الذاتي المشار اليه هو للسكان تحديداً، حيث جرى فصل السيادة.
- ٢ اقتباس فكرة «المجلس الاداري المنتخب» تحت اسم «سلطة الحكم الذاتي» من قبل السكان بالانتخاب الحر.
- ٣ كذلك مسألة المرحلة والترتيبات الانتقالية ومدتها خمس سنوات تبدأ عندما تقوم سلطة الحكم الذاتي. كما تنص الاتفاقية على

أن تتفق مصر و «اسرائيل» والأردن بالتفاوض على:

- إ سائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الماع.
- ب \_ التوصل الى اتفاقية تحدد بموجبها مسؤوليات الحكم الذاتى في الضفة والقطاع
- ج \_ اجراء مفاوضات لتحديد الوضع النهائي للضفة والقطاع وعلاقات هذه المناطق مع المحيط.
- د \_ التوصيل الى معاهدة سيلام بين «اسرائيك» والأردن والمثلين المنتخبين لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة.

#### ج \_مشروع شارون ۱۹۸۱:

في ضوء الحقيقة البدهية الساطعة المتعلقة بجوهر الموقف الاسرائيلي الرافض أساساً ومبدئياً الانسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة واقامة كيان فلسطيني فيهما، أقامت السلطات الاسرائيلية العقبات والعراقيل في المفاوضات التي جرت بينها وبين مصر حول الحكم الذاتي أو «الادارة الذاتية» بعبارة أدق وقد آل ذلك بتلك المفاوضات الى طريق مسدود، الأمر الذي يتماشى تماماً مع الرغبة الاسرائيلية، على اعتبار أن الهدف الجوهري لابرام اتفاقيات كامب ديفيد لم يكن اطلاقاً التوصل الى اتفاق بشأن الضفة الغربية وقطاع غزة، بل اخراج مصر بحجمها وقوتها وثقلها السياسي والعسكري والبشري من جبهة المواجهة مع «اسرائيل». وبالفعل، لقد تحقق ذلك الهدف الى حد بعيد كما أثبتت تجارب السنين الماضية، بحيث كانت له انعكاسات استراتيجية بعيدة تجارب السنين الماضية، بحيث كانت له انعكاسات استراتيجية بعيدة الأثر على مجمل الصراع مع دولة الاحتلال الاسرائيلي.

وفي هذا الاطار نفسه، سعت السلطات الاسرائيلية، دوماً، وعبر مختلف الوسائل والأساليب الى تعزيز احتلالها ووجودها عندما أقدمت على فرض ما يسمى بمشروع «الادارة المدنية». وينسب هذا المشروع الأخير الى الجنرال أرئيل شارون الذي قدم، بصفته «وزيراً للدفاع» مسؤولاً عن المناطق المحتلة اقتراحاً الى الحكومة الاسرائيلية يقضي بفصل ادارة الشؤون المدنية للسكان عن ادارة الحكم العسكري، وكان ذلك خلال جلسة الحكومة المنعقدة في الثاني والعشرين من أيلول/ سبتمبر ١٩٨١ عندما وافقت الحكومة على خطة شارون تلك بالاجماع.

استند مشروع شدارون في حينه إلى أفكار مناحيم ميلسون المتخصص في الشؤون العربية ورئيس «الادارة المدنية» فيما بعد أيضاً، أما الخطوط العريضة للمشروع فهي:

- أ ـ تغيير النهج المتبع في التعامل مع سكان المناطق المحتلة. أي بمعنى اتباع نهج جديد يتسم بالليبرالية مع السكان بهدف استمالتهم لتأييد فكرة «الادارة المدنية»، وذلك من خلال تقليص الاحتكاك والصدام المباشر مع السكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، وبالتالي اظهار الحكم العسكري بمظهر الطرف الذي لا يتدخل في الشؤون المحلية للسكان، ومن ضمن هذه الإجراءات تخفيف الحواجز العسكرية على الطرقات، وتقليل استفزازات الجنود للسكان.
- ب ـ اجراء تعديلات ادارية وتنظيمية، بحيث تصبح النشاطات التجارية والنشاطات التخطيطية ذات العلاقة بالجهاز الأمني ضمن مسؤولية قائد المنطقة، في حين أن النشاطات المدنية المتعلقة بالسكان الفلسطينيين في الضفة والقطاع ستكون من صلاحيات «الادارة المدنية» الملحقة بوزارة «الدفاع».
- ج \_ المراهنة على «روابط القرى» كنعامة بديلة لمواجهة القوى والمؤسسات الوطنية، علماً بأن تلك «الروابط» قد انهارت ودكت آخر حصونها خلال الانتفاضة الفلسطينية(١٦).

لقد استهدف شارون من وراء مشروع «الادارة المدنية» الظهور بمظهر الليبرالية والمدنية أولاً، واستمالة السكان الفلسطينيين لتأييد فكرة «الادارة المدنية» عبر تخفيف بعض مظاهر التواجد والتدخل العسكرى في الحياة المدنية ثانياً.

وبعد ستة اسابيع من التخمينات والتعليقات داخل وخارج

«اسرائيل»، نشر يوم ٢٢/٩/٢/ رسمياً أن «وزير الدفاع» ارئيل شارون سيقترح ــ بالتنسيق مع رئيس الوزراء الاسرائيلي ــ هيكلية ادارية جديدة في الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي هذا الاطار، ذكر أنه سيتم فصل الصلاحيات المدنية عن العسكرية في المناطق المحتلة، مع تعيين البروفسور مناحيم ميلسون رئيساً للادارة المدنية الجديدة لمتابعة تنفيذ المخطط. وقد تبنت الحكومة الاسرائيلية في جلستها المنعقدة يوم عرام مقترحات شارون بهذا الخصوص، وجاء في بيانها: «ان الحكومة تعتبر البدء في تنفيذ هذا المشروع بمثابة مرحلة تمهيدية لاقامة الحكم الذاتي الاداري في الضفة الغربية»(٢١).

يتبين عبر تجربة السنوات التي أعقبت تبني وتنفيذ هذا المشروع أن «الادارة المدنية» انما خلقت لتكريس مجمل المساريع والمخططات السرامية الى ابقاء و «تخليد» الاحتالل وانجاز عملية الضم الزاحف للمناطق المحتلة.

لقد انطوى مشروع شارون حينذاك على ثلاث خطوات متتالية ومتكاملة:

الأولى: تتمثل في تمهيد الأجواء المناسبة لتشجيع الصوار بين بعض الرموز الفلسطينية العربية المعروفة بد «الاعتدال»، وبين سلطات الاحتلال بعد اعطائها الغطاء المناسب.

الثانية: بعد أن يتم ايجاد القيادات البديلة يجري التحضير لمحادثات الحكم الذاتي التي ستضم هذه القيادات، الأمر الذي كان سيحمل في طياته توجيه ضربة الى منظمة التحرير الفلسطينية.

الثالثة: وبعد ذلك يتم ايجاد «الوطن البديل» للفلسطينيين في لبنان أو الأردن(٢٢).

#### الموقف الفلسطيني.

على صعيد الوطن المحتل، تمثل الموقف الفلسطيني من هذا المشروع التصفوي بالرفض الحاسم، ومقاومة الاجراءات التي حملها ميلسون معه. فقد أدرك السكان الفلسطينيون والشخصيات الوطنية في المناطق

المحتلة أن خطة شارون انما تهدف الى فرض قيادات بديلة لمنظمة التحرير تقبل بالاحتلال كأمر واقع وتساهم مع بقية أطراف كامب ديفيد في تنفيذ سياسة «الحكم النداتي». وفي هذا الصدد، اتهم بسام الشكعة، رئيس بلدية نابلس المنتخب أنداك، في تصريح لـ المجلـة «البيادر السياسي» سلطات الاحتلال بالعمل على فرض مؤامرة «الحكم النداتي» على الشعب الفلسطيني، ووجه نداء الى جماهير الشعب الفلسطيني في المناطق المحتلة دعاها فيه الى المحافظة على البوحدة الوطنية تحت قيادة منظمة التحريس الفلسطينية \_ المثل الشرعى الوحيد للشعب العربي الفلسطيني. كما تناول كريم خلف، رئيس بلدية رام الله المنتخب في حينه، القرار بفصل الادارة المدنية عن الحكم العسكرى فعلق قائلًا: «ليس هناك فرق بين حاكم يرتدى الزي العسكري، وآخر يرتدي الملابس المدنية». ومن جهته، أكد رشاد الشوا رئيس بلدية غزة آنذاك، رفضه للمشروع قائلًا: «مهما كان الهدف من سياسة شارون، فعلى المسؤولين الاسرائيليين أن يفهموا أن الفلسطينيين في الداخل والخارج موحدون حول هدف واحد، هو حق تقرير المصير وحقهم في اقامة دولتهم المستقلة على أرضهم»(١٠).

وعلى الصعيد الجماعي، عقد في ١٩٨١/١١/١ اجتماع موسع ضم رؤساء البلديات وأعضاء «لجنة التوجيه الوطني» ورؤساء التنظيمات الشعبية والمهنية، وصدر عن الاجتماع بيان رفض مشروع الادارة المدنية جاء فيه:

«ان مشروع شارون يهدف الى ايجاد بديل لمنطمة التصرير الفلسطينية. ان الحل الوحيد يكمن في انسحاب القوات الاسرائيلية من كل الأراضي المحتلة، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية»، كما دعا البيان الى: «اضراب شامل وتنظيم مظاهرات احتجاجية في مختلف مدن وقرى الضفة والقطاع، ليتحول ذلك الى انتفاضة عارمة مناهضة للاحتلال ومناهضة لشروع الادارة المدنية ومبايعة منظمة التحرير الفلسطينية»(۳۰).

وبهذا الرفض وبغيره، انتهت مرحلة وبدأت مرحلة جديدة عاود فيها الزعماء الاسرائيليون محاولاتهم لاحتواء و/أو تصفية القضية بمشاريع أكثر تطوراً وأشد خطراً

# هوامش الفصل الأول:

- (۱) المصامي سعيد تيم، «الحكم السذاتي· فكرة تصاورتها الأحداث» صحيفة السراي الأردبية عدد ١٩٨٩/١/١.
- (٢) انظر تصوص مشروع آلون في اسرائيليون يتكلمون/ حوار بين اسرائيليين حول القضية والصراع العربي الاسرائيلي، (بيروت: ترجمة ونشر الدراسات الفلسطينية ١٩٧٩، ملحق رقم ٣)، ص ص ٢٢٠ ٢٣٠.
- (٣) تريز حداد، القرارات والمبادرات الخاصة بالقضية الفلسطينية ١٩٤٧ ١٩٨٨، عمان ـ ص ص ٧٥ ٧٦
- منير الهور وطارق الموسى، مشاريع التسموية للقصية الفلسطينية ١٩٤٧ ١٩٨٥، (عمان، دار الجليل)، ص ٨٠ – ٨٢.
  - (٤) تيم، المصدر السابق نفسه.
- (ه) عبر دیان عن افکاره هده فی اکتر من مناسبة، انظر علی سبیل المثال صحیفة هارتس الاسرائیلیة عدد ۱۹۷۳/۷/۲۶، وعل همشمار الاسرائیلیة عدد ۱۹۷۰/۱/۱۹
  - (٦) تيم، المصدر السابق نفسه
- (v) انظر نص وثيقة غاليل، مجلة شؤون عربية، عدد حزيران/ يونيو ١٩٨٣، (ترنس، الحامعة العربية)، ص ص ٢٤٣ ـ ٥٢٤.
- (A) أمظر د. الياس شوفاني «فقاعة الادارة الذاتية» (محلة شؤون فلسطينية، قبرص، عدد ٥٥ / آدار/١٩٧٦)، ص ٥٣.
  - (٩) صحيفة هارتس الاسرائيلية عدد ٢٢/١٠/١٠/١٠.
    - (١٠) صحيفة داهار الاسرائيلية عدد ٢٤/١٠/٥٧١.
    - (١١) صحيفة الشعب المقدسية، عدد ١٩٧٥/١١/٥
      - (١٢) المصدر السابق نفسه
        - (١٣) المصدر السابق
    - (١٤) صحيفة دافار الاسرائيلية عدد ١٩٨٦/٧/٢٥.
      - (١٥) المصدر السابق.
  - (١٦) الصحف الإسرائيلية الصادرة يوم ٢٥/٧/٢٨.
- (۱۷) نص مشروع بيعى في اكثر من مصدر، انظر مجلة فلسطين الثورة، عدد خاص أول يناير/ كانون الثاني ۱۹۷۸، ص ۲۶۹، كذلك مدير الهجور وطارق الموسى، مشاريع التسوية للقضية الفلسطينية ٤٧ ۱۹۸۲ (عمان: دار الجليل، طبعة أولى ۱۹۸۳)، ص ص ۱۹۸۳ ۱۹۸۸.

- (١٨) صحيعة هارتس الاسرائيلية، عدد ٢٢/٥/١٩٨٩
- (١٩) رئيف، شيف، صحيعة هارتس الاسرائيلية عدد ٢١/٥/٢١
- (۲۰) انظر مدير الهور وطارق الموسى، المصدر نفسه، كدلك انظر. هنري كتن، اتفاقيات كامب ديفيد ومعاهدة الصلح المصرية الاسرائيلية الاميركية من وجهة نظر القانون الدولي (منشورات اتحاد الحوقيين الفلسطيدين) ص ۱۲ ۱۳.
- (۲۱) انظر د. اسماعيل شلش، الادارة المدنية الاسرائيلية في الاراضي العربية المحتلة، (محلة شؤون عربية - توبس/ الجامعة العربية) عدد ٣٣/ ٣٤، تشريب ثاني /كانون اول ١٩٨٣، ص ١٦.
  - (٢٢) انظر الصحف الاسرائيلية الصادرة يوم ٢٣/ ٩/ ١٩٨١
    - (۲۳) صحیعة هارتس الاسرائیلیة عدد ۱۹۸۱/۱۰/۸
- (۲۲) مجلة شؤون فلسطينية، (قسرص)، عدد ۱۲۱، كاتون أول/ ديسمبر ۱۹۸۱، ص ص ۱۹۸ ـ ۱۹۹

# الفصل الثاني

# مقترحات ومشاريع الحكم الذاتي في مرحلة ما بعد الإنتفاضة

في العام ١٩٨٨، تواصلت عملية طرح افكار ومقترحات والتسوية» الصهيونية لمشكلة الأراضي المحتلة ومستقبلها مع تحديد مستقبل علاقتها مع الكيان الاسرائيلي. بل ان وتديرة هذه العملية قد ازدادت تسارعاً والحاحاً وجدية على ما يبدو في أعقاب اندلاع نار الانتفاضة الشعبية الفلسطينية المتواصلة في أنحاء الأراضي العربية المحتلة منذ ٨ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٧. وبات واضحاً أن جميع هذه المشاريع لم تكن سوى محاولات متعددة متباينة المضامين والغايات ولكنها تهدف في نهاية المطاف، إلى معالجة أو محاصرة أو إنهاء الانتفاضة المتأججة طوال الأشهر الماضية.

لقد تنافس وتسابق العديد من الأحزاب أو النعماء أو الأطراف السياسية في الكيان الاسرائيلي في طرح أفكار ومقترحات أو مشاريع معينة في هذا السياق. وعلى سبيل الفرز والاستيعاب والتسهيل، نتناولها هنا في مجموعتين: الرزمة الأولى من هذه الأفكار والمقترحات والمشاريع الآتية أو الصادرة من أطراف وعناصر مصنفة على معسكر التجمع واليسار الاسرائيلي، والرزمة الثانية تشمل تلك المشاريع والأفكار الآتية أو الصادرة من أطراف وعناصر مصنفة على معسكر اليمين والتطرف.

وقبل الدخول في طرح وبحث وتحليل كل هذه الأفكار والمقترحات، نلفت الانتباه الى أننا فرزنا فصلاً خاصاً لكل من خطة وزير «الدفاع» الاسرائيلي اسحق رابين، ومشروع أو مقترحات رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شبامسر، وذلك في ضوء أساسية وجوهسرية وأهمية أفكار ومقترصات هذين «المزعيمين» الاسرائيليسين في عملية «السسلام» الدائرة و «المفاوضات المتوقعة».

# أولًا: أفكار ومقترحات ومشاريع معسكر التجمع واليسار:

#### أ ـ مشروع يعقوبي ١٩٨٨:

استمراراً في اطار طرح مختلف المشاريع التصفوية لمشكلة الأراضي المحتلة، بادر جاد يعقوبي ـ وزير الاتصالات الاسرائيلي وأحد زعماء حزب العمل الداعين الى تسوية جدية للقضية الفلسطينية، والذي كان أول من اعترف بالتأثير المتزايد للانتفاضة الفلسطينية على الاقتصاد الاسرائيلي ـ الى طرح مشروع خاص به أيضاً في منتصف كانون الأول / ديسمبر ١٩٨٨. ورغم اعتراف يعقوبي بأن الانتفاضة أحدثت تغييراً وواقعاً جديداً في الشرق الأوسط كله، فان مشروعه لا يختلف بجوهره اطلاقاً عن جوهر ما يطرحه الليكود، الأمر الذي يبرهن لنا مرة أخرى على أن معظم زعماء الكيان الاسرائيلي ومنهم أولئك الذين يطلق اغيهم «معتدلون» أو «حمائم» انما تنطوي طروحاتهم وتصوراتهم على عدم الاستجابة للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

يطرح يعقوبي في مشروعه جملة نقاط وشروط «يجب» أن تتمسك «اسرائيل» بها وأن لا تتنازل عنها في أية مفاوضات مستقبلية وهي:

- ١ «تتفاوض «اسرائيل» فقط مع أولئك الذين يلبون بشكل «صادق» كما يدعي يعقوبي جميع الشروط الامركية. وأي فلسطيني يعترف بهذه الشروط سيعتبر شريكا في المفاوضات، والأولوية سيتعطى للفلسطينيين الذين سينتخبون من قبل سكان المناطق.
- ٢ ستدعو «اسرائيل» الى اقامة اتحاد كونفدرالي اردني فلسطيني
   من خلال عملية التفاوض.

- ٣ ـ الأرض التي ستقام عليها الكونفدرالية والتي هي تحت سيطرة «اسرائيل» ستكون منزوعة السلاح.
- ٤ سوف لا تنسحب «اسرائيل» الى حدود عام ١٩٦٧ وستصر على
   الضمانات اللازمة لحماية أمنها.
- ه \_ ان تكون القدس موضوعاً للحوار مع الفلسطينيين، وسيتم بحث أية ترتيبات ممكنة تستهدف مراعاة الحساسيات الدينية للعرب في القدس، ولكن في تاريخ متأخر، عندما يكون الدافع لتعايش سلمى بين الفلسطينيين والاسرائيليين قد تطور.
- ٢ سيبقى الجيش الاسرائيلي منتشراً على طول نهر الأردن وعلى طول «الخط الأخضر»، وسيتم انشاء مؤسسات للانذار المبكر على امتداد المناطق الاستراتيجية.
- يجب أن تتخلى القيادة الفلسطينية عن أية نوايا «توسعية» كما يشترط يعقوبي وعن «ادعاءاتها» بالتحدث باسم السكان العرب في «اسرائيل».
- ٨ ستستمر المستوطنات الاسرائيلية القائمة في البقاء، وستتمتع بحكم مدني محلي، كما سيتم اتخاذ الاجراءات الأمنية الضرورية لحماية هذه المستوطنات.
- ٩ سيتم فتح معابر حرة واقامة علاقات طبيعية بين اسرائيل
   والسلطة في المناطق.
- ١٠ كخطوة أولى وفي المستقبل القريب، يجب أن تسمح «اسرائيل»
   بانتخاب مسؤولين محليين في المناطق وأن تعمل على تحويل أكبر
   قدر من السلطة لهؤلاء المسؤولين»(١).

وكان الوزير جاد يعقوبي قد أقدم على طرح مضمون مشروعه هذا في مناسبات عديدة، كان أولها عام ١٩٧٢ حيث طالب أنذاك بتطبيق تسوية أحادية الجانب في المناطق كثيفة السكان في الأراضي المحتلة، كما صرح يوم ١٩٨٨/١٢/١٧ مؤكداً أنه: «يجب نقل الادارة المدنية .

الى ايدي سكان المناطق كتسوية مرحلية من جانب واحد»(١).

## ب \_ مشروع بنيامين بن اليعان ١٩٨٩:

كما طرح عضو الكنيست بنيامين بن اليعازر، أحد القادة البارزين في حزب التجمع، مشروعاً خاصاً به يعالج موضوع الانتفاضة، والضراع الدائر بين الفلسطينيين والاحتالال حول الأرض والوجود والمستقبل. وقد نشرت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية نص مقترحات بن اليعازر في عددها الصادر يوم ١٩٨٩/١/٢٧ حيث أوردت أهم البنود على النحو التالي:

يقول بن اليعازر في سياق رده على سؤال لمراسل الصحيفة: «انني اقترح أن تقوم حكومة اسرائيل بكاملها، وليس وزيراً واحداً أو وزيراً ملمحاً أو آخر منتقداً، باعداد خطة سياسية يجب أن تستند بحسب اعتقادي الى مرحلتين كبيرتين على اساس الاجماع الواسع في اسرائيل هما:

- ١ «المرحلة (أ). وتقضي باعطاء الحكم الذاتي الكامل لسكان المناطق كي يديروا حياتهم باستثناء أمور ثلاثة: أمن اسرائيل وحقها في محاربة أي نشاط أو وجود مسلح، وضمان أمن اسرائيل ضد أي امتداد خارجي، وحماية المستوطنات اليهودية. أما مدة الحكم الذاتي هنا فهي خمس سنوات.
- ٢ ـ المرحلة (ب): مرحلة انتقالية تكون مفتوحة لعدة احتمالات تحدد مسبقاً ويطلع سكان المناطق عليها وهي، اتحاد فدرالي مع اسرائيل، أو اتحاد كونفدرالي مع اسرائيل أو اتحاد فدرالي مع الأردن»(٢).

ويؤكد بن اليعازر في مشروعه على رفضه لفكرة اقامة دولة فلسطينية ووصفها بأنها «جنون». أما حول الوسيلة التي يجب أن يتم تنفيذ هذا المخطط بها فيقترح بن اليعاز:

١ \_ ان يقوم الطاقم المضول في الحكومة الاسرائيلية ببلورة الخط

- الاستراتيجي الاسرائيلي, استناداً الى المبادىء المذكورة، واقامة طاقم عمل خاص الى جانبه.
- ٢ أن يشرع في اجراء تنسيق سري على كافة المستويات العملية والسياسية مع الولايات المتحدة ومصر، وحتى مع الاتحاد السوفياتي، وأهمها هو التنسيق الاستراتيجي مع الولايات المتحدة.
- ٣ ـ أن يتم من خلال سلسلة التنسيقات هذه بلورة خطة أكثر
   تفصيلاً تأخذ بالحسبان ما طرحه الاميركيون والمصريون.
- 3 \_ أن يشرع بعد ذلك بموجة واسعة من الحوارات مع سكان
   المناطق على مختلف المستويات.
- وإلى جانب الحوارات الواسعة، تقوم «اسرائيل» بطرح خطتها علناً على الاسرائيليين.
- ٦ وبعد ذلك تجري انتخابات في المناطق يمثل المنتخبون فيها السكان ويجلسون أمام «اسرائيل» الى جانب الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ومصر وربما الأردن لاجراء مفاوضات حول المرحلة (أ)(1).

هذا ويؤكد بن اليعازر في مقترصاته على ما أكده مختلف زعماء الكيان الاسرائيلي، أي ضرورة احتفاظ «اسرائيل» بغور الأردن ومنطقة القدس وضواحيها، ومنطقة مستوطنة «غوش عصيون»، واجراء بعض التعديلات الحدودية الأخرى، وهذه المسألة غير محددة وفضفاضة كما هو معروف.

## ج \_مشروع سرید ۱۹۸۹:

يوم ١٩٨٩/٣/٧، تقدم يوسي سريد، عضسو الكنيست ومن قادة حركة «راتس» \_ حقوق المواطن \_ المعروف بتصديه الدائم لسياسة القمع والبطش التي تنتهجها السلطات العسكرية الاسرائيلية ضد

الجماهير الفلسطينية في الأراضي المحتلة، باقتراح الى جدول أعمال لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي، دعا فيه الى تحقيق «اتفاق وطني» اسرائيلي واسع تمهيداً لاجراء مفاوضات سياسية.

وقالت صحيفة «هارتس» الاسرائيلية ان خطة سريد هذه هي أقصى ما يمكن أن يتقدم به «معسكر الحمائم» للحكومة الاسرائيلية. وكان ذلك عشية زيارة وزير الخارجية الاسرائيلي موشيه أرنس لواشنطن، وعشية الحوار بين ممثلي «راتس» و «مبام» مع ممثلي منظمة التصرير في نبويورك.

تضمنت خطة سريد عدة عناصر يمكن القول انها تلتقي مع بعض مواقف الليكود وهي(٥):

- ١ الليكود لا يستطيع السعي الآن في هذه المرحلة الى تسوية نهائية. ويبدي سريد هنا استعداده لتسوية مرحلية تتفق صيغتها مع اتفاق كامب ديفيد.
- ۲ ـ ان الليكود يرفض المؤتمر الدولي كما هو معروف، ويقترح سريد
   اجراء مفاوضات مباشرة بين الفلسطينيين و «اسرائيل».
- ٣ ـ ويقترح سريد كذلك انضمام «الحمائم» في «اسرائيل» الى المطالبة الشاملة للحكومة بأن يتوقف الفلسطينيون عن كافة «نشاطات العنف» و «الارهاب» والانتفاضة في أن واحد.
- ع ـ ويبدي سريد استعداده للقبول بأن يمثل الفلسطينيون في المرحلة الأولى من المفاوضات من قبل سكان الضفة الغربية وقطاع غزة فقط، وذلك مقابل اجراء انتخاب في المناطق المحتلة. وهذا هو ما سبق أن طرحه اسحق رابين وأيده فيه موشيه أرنس.

إذاً، يمكن القول ان سريد الذي يمثل معسكر اليسار و «الحمائم» «يغازل» في اقتراحه هنا صقور الليكود والتجمع بحمائمه وصقوره، حيث يطالب حركته «راتس» أيضاً بالتضلي عن المواقف السابقة، ويطالب الليكود والتجمع بالتضلي عن المواقف المتطرفة وتبني خطة

سياسية تتمتع باجماع قومي وتبأييد واسع. ولعل أبرز ما ورد في مضمون خطة سريد هو: «تنازله أو تنبازل «الحمائم» في «اسرائيبل» عن فكرة المؤتمر الدولي، وانضمامهم الى الحكومة بمطالبتها بوقف ما يسمى بالأعمال العدائية قبل الشروع في المفاوضات، وكذلك تأييدهم لاتفاق مرحيلي واجراء انتضابات في المناطق المحتلة وتطبيق «الحكم الذاتي كما يهوى صقور الليكود والتجمع»(۱).

## د ـ مقترحات شاحل ۱۹۸۹:

أما موشيه شاحل، وزير الطاقة الاسرائيلي، الذي يعد من أبرز قادة حزب التجمع فقد سارع هو الآخر الى الادلاء بآراء وأفكار خاصة به تستهدف معالجة الانتفاضة الفلسطينية. وفيما طرحه شاحل، لم يبتعب عن مضمون اطار كامب ديفيد أيضاً، فقد صرح يوم ١٩٨٨/١٢/١٩٨٨ قائلاً: «الجمود السياسي من جانب اسرائيل سيعرضها لعيزلة دولية تامة، وللحيلولة دون ذلك يجب تطبيق حكم ذاتي من جانب واحد تمنحه اسرائيل للسكان في الضفة الغربية وقطاع غزة كي يشتركوا في عملية السلام» ٥٠).

وعاد شاحل في مطلع شهر آذار/ مارس ١٩٨٩ الى تقديم أفكاره مرة أخدى حيث طرح أربعة شروط يجب تنفيذها من جانب الفلسطينيين كي توافق «اسرائيل» على أجراء مفاوضات معهم، وهذه الشروط هي: «التخلي التام عن الارهاب وشجبه، والاعتراف بحق اسرائيل بالوجود، وقبول قرار مجلس الامن رقم (٢٤٢) دون أي شرط، والتخلي التام أيضاً عن حق العودة للاجئين»(٨).

وفي وقت لاحق من الشهر ذاته، نشر الوزير شباحل المبادىء الاساسية لمشروعه ذلك في صحيفة «يديعوت اجرونوت» الاسرائيلية على النحو التالي:

۱ م يجب أن تتطلع اسرائيل الى التوصل لتسبوية دائمة بينها وبين اطار أردني ما فلسطيني.

٢ \_ رفض اقامة دولة فلسطينية بين «اسرائيل» والأردن.

- ٣ التوصل الى اتفاق مرحلي في الضفة الغربية وقطاع غزة بمشاركة قيادات محلية واسعة.
- ٤ ــ الاتفاق حول الطابع النهائي للتسوية الدائمة بما في ذلك تخلي
   الفلسطينيين التام عن مبدأ حق العودة.
- اجراء مفاوضات مع كل طرف فلسطيني يوافق على المبادىء
   الذكورة»(۱).

وعلى صعيد مختلف، طالب شاحل باضافة خطوات اقتصادية أخرى الى جانب البنود المذكورة أعلاه تستهدف تحسين مستوى معيشة السكان الفلسطينيين. كما طلب أيضاً من حكومة «اسرائيل» توجيه الدعوة لهيئة الأمم المتحدة لبدء عملية توطين اللاجئين الفلسطينيين في قطاع غزة.

لقد جوبه مشروع شاحل هذا برفض صقور حزب التجمع وعلى رأسهم وزير الدفاع رابين الذي تعامل باستخفاف معه. كما رفض المشروع ذاته قادة الليكود رغم عناصر التلاقي مع مواقف صقور الحزبين الكبيرين في تجاهل الحقوق الفلسطينية المشروعة وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، واقامة كيانه الوطني، وحق العودة، علاوة على أن شاحل سبق وطالب بتطبيق الحكم الذاتي في الضفة والقطاع، وهو المشروع الذي يعود أصلاً لأولئك الصقور.

#### هــ مقترحات هس ۸۸ ــ ۱۹۸۹:

أعلن أرييه هس، عضو اللجنة السياسية لحزب العمل ورئيس «مجموعة الاتحاد الكونفدرالي» في الحزب، أن مجموعته التي تحظى بتأييد عدد لا بأس به من أعضاء مركز الحزب اقترحت خلال العام الماضي ومطلع العام ١٩٨٩ مرات عديدة على أفراد من منظمة التحرير الفلسطينية أو مؤيدين لها: «عقد لقاء معهم وبحث مسألة اقامة اتحاد كونفدرالي اسرائيلي - أردني - فلسطيني كطريق وحيد للتوصيل الى حل» (١٠).

وتجدر الاشارة هنا، إلى أن «مجموعة الاتحاد الكونفدرالي» هذه هي • الأكثر استعداداً في صفوف حزب العمل للتجاوب مع بعض المطالب الفلسطينية مثل اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية. غير أن مجموعة الاتحاد الكونف درالي هذه لم تبتعد، فيما اقترحته، عن اللاءات الاسرائيلية المعروفة الرافضة للحقوق الفلسطينية. فقد أعلن هس نفسه يوم ٣/٤/ ١٩٨٩ عن تشكيل لوبي جديد مع اليعازر كوهن، من حزب الليكود، حمل اسم «الأردن هي فلسطين» ويتكون من (٨٠) عضبواً. وفي مؤتمر صحفى عقداه لهذا الفرض، عرض هس وكوهن «مشروع سلام» خاصاً باللوبي يدعو السلطات الاسرائيلية الى احتضان ودعم عناصر فلسطينية من أجل «اسقاط نظام حكم الملك حسين» واقامة دولة فلسطينية في الأردن. وزعم الاثنان أن اسقاط الملك حسين هـ المفتاح لحل القضية الفلسطينية. وفي هـذا الموقف، يتفق هس وكوهن مع وجهات نظر عدد من زعماء الليكود واليمين المتطرف التي تدعى أن «الأردن هي دولة فلسطين» بحكم وجود أغلبية فلسطينية فيها، وأن الضفة الغربية وقطاع غزة هما جزء من «أرض اسرائيل الكاملة».

#### و ـ خطة بيرس ـ ١٩٨٩:

لقد أشير سابقاً إلى آراء زعيم حنرب العمل شمعون بيرس في «التقسيم الوظيفي» و «الادارة الذاتية» في الضفة الغربية وقطاع غزة، وذلك منذ منتصف السبعينات وحتى ما بعد منتصف الثمانينات. وعاد بيرس، وزير المالية في حكومة الائتلاف الموسعة برئاسة اسحق شامير، الى طرح المزيد من الأفكار والمقترحات لحل مشكلة المناطق المحتلة. غير أن مقترحاته هذه المرة جاءت بصورة مختلفة الى حد ما وتحت ضغط الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية، وتحت ضغط العامل الديموغرافي السكاني – وتزايد «خطر التكاثر السكاني الفلسطيني» كما صرح بيرس بذلك مرات عديدة.

نشرت مختلف الصحف الاسرائيلية البنود الجوهرية لخطة أو

مقترحات بيرس الجديدة للتسوية. وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة هارتس ان بيرس كشف النقاب عن جوهر خطته في خطابه الذي ألقاه يوم ١٩٨٩/٣/٣٢ مام «مؤتمر شامير للتضامن اليهودي مع اسرائيل» وهو «الحل على نمط بنلوكس أي اقامة ثلاثة كيانات مرتبطة باتحاد أو حلف فدرالي أو كونفدرالي، وتشترط الخطة وجود جيشين فقط/ اسرائيلي وأردني لحماية هذه الكيانات الثلاثة، وتجريد الكيان الفلسطيني في الضفة والقطاع تجريداً كاملاً، على أن ترابط قوات الجيش الاسرائيلي في مناطق محددة مسبقاً في المناطق المحتلة وخاصة على امتداد نهر الاردن(١٠٠).

وتبدأ خطة بيرس بالحديث عن ضرورة التوصل أولاً الى اتفاق لوقف اطلاق النار بصورة تامة لمدة سنة كاملة \_ في حين كان رابين قد اقترح مثلاً وقف الانتفاضة لمدة سنة أشهر \_ وعلى كافة الجبهات، بما فيها جبهة الانتفاضة الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

كما ألمح بيرس في خطابه المذكور أمام «مؤتمر التضامن اليهودي مع اسرائيل» الى تفاصيل أخرى في خطته، فقال أن الفلسطينيين يستطيعون حكم أنفسهم في المناطق الكثيفة بالسكان العرب، ويستطيعون ادارة شؤون حياتهم بواسطة مؤسساتهم الضاصة ابتداء من القضاء وحتى الصحة، كما ستكون لهم بطاقات هوية خاصة بهم، هذا في المرحلة الأولى. أما في المرحلة الثانية فان الفلسطينيين يستطيعون الاختيار بين اتحاد مع الأردن أو اتحاد مع الأردن و «اسرائيل»، واقامة تعاون اقتصادي معهما. وحول موضوع القدس، أكد بيرس أنها ستبقى «موحدة وعاصمة لاسرائيل» بينما سيسمح بحرية الحركة والعبادة فيها لكل الديانات السماوية. أما بالنسبة للمستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة، فقد أكد بيرس: «ان هذه المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة، فقد أكد بيرس: «ان هذه المستوطنات اليهودية في المناطق المحتلة، فقد أكد بيرس: «ان هذه المستوطنات

واضح من خطة بيرس بتفاصيلها المقتضبة السابقة أنه مع اقامة كيان فلسطيني (وليس دولة فلسطينية) يدار من قبل مؤسسات

فلسطينية، ويتم انتخاب زعماء ذلك الكيان تحت اشراف دولي. وفي هذا الموقف الجديد «تقدم» محدود في موقف بيرس غير أن بيرس يشترط تجريد الكيان الفلسطيني من السلاح وابقاءه تحت وصاية وحماية اسرائيلية، وتحت اشراف وتهديد قوات الجيش الاسرائيلي، مع رفض حاسم لفكرة اقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، تماماً كما هو وارد في برنامج حزب العمل.

وبالنسبة للانتخابات التي يقترحها بيرس، فما هو الهدف هنا؟ هل هو ايجاد أشخاص للتفاوض مع «اسرائيل» كما يقترح رابين مثلًا؟ أم هو انتخاب أشخاص لأجهزة سلطة الكيان الفلسطيني المقترح؟ على أية حال واضح أن هذا البند \_ الانتخابات \_ يستهدف كما في خطة رابين ومقترحات شامير كذلك \_ كما سنرى لاحقاً \_ الالتفاف على وحدانية وشرعية تمثيل منظمة التحرير للشعب الفلسطيني، ودق أكثر من اسفين وزرع أكثر من خلاف وتناقض بين أبناء الشعب الفلسطيني وقيادته في المناطق المحتلة وبين منظمة التحرير وفلسطينيي الخارج.

## ز ـ تقرير معهد «يافة» في جامعة تل أبيب ١٩٨٩:

لم تتوقف تأثيرات الانتفاضة الفلسطينية عند المستويين العسكري والسياسي في الكيان الاسرائيلي، اذ تعدتهما لتخترق، ولو ببطء شديد، كل المؤسسات وكل البيوت الاسرائيلية، ولتترك بصماتها على معظم ومختلف مجالات ومرافق الحياة الاجتماعية الاسرائيلية سواء كان ذلك سلباً أم ايجاباً، قبولاً وتجاوباً أم رفضاً قاطعاً. لذا، كان من الطبيعي أن تظهر وتعلن ردود فعل مختلفة من مصادر متعددة حول الانتفاضة والأراضي المحتلة، وحول الكيفية التي يجب أن يكون عليها الموقف الاسرائيلي. ومن جملة ذلك كانت الوثيقة التي صدرت عن معهد «يافة» للأبحاث الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، الذي نشرته كله أو أجزاء كبيرة منه كل الصحف ووسائل الاعلام الاسرائيلية يوم ٩/٣/٩٨٩.

لقد اجتمع وعكف على اعداد الوثيقة أو التقرير المذكور أكثر من

عشرين باحتاً استراتيجياً من معهد «يافة» بالتعاون مع باحثين من معهد واشنطن للسياسة الشرق أوسطية. ومن أبرز الاسرائيليين في مجموعة الباحثين هذه، العميد الاحتياط «أهارون ياريف»، رئيس مركز الدراسات الاستراتيجية في جامعة تل أبيب، ود. شاي فلدمان، والعميد الاحتياط شلومو غزيت و. يورام بري، والعميد ثان احتياط أربيه شيلو. ومن خارج «اسرائيل»، اشترك في التقرير البروفسور موشيه بارفر ود. بروس مدي ـ فايتسمان، ومن معهد واشنطن د. مارتن أزيك، ود. هارفي سيكرمان، والبروفسور ستيفان سبيغل.

بدأ هذا الطاقم الكبير والمعروف في اعداد الوثيقة منذ بداية النصف الشاني من عام ١٩٨٨ وذلك بهدف فحص البدائل المختلفة لمعالجة قضية المناطق المحتلة وقضية الشعب الفلسطيني. وقد نشرت تقديرات الطاقم يوم ١٩٨٩/٢/٩ في كتاب يحمل عنوان. «الضفة الغربية وغزة: طرق التسوية السلمية» حيث بحث الطاقم ستة بدائل مطروحة أمامه وأمام الرأي العام الاسرائيلي ولكنها تعتبر غير قابلة للتنفيذ وغير مرغوبة أيضاً في «اسرائيلي». لذا، وجد طاقم البحث ضرورة تطوير بديل آخر جديد. ومن أجل الاحاطة بجوانب وتفاصيل وأبعاد هذه الوثيقة التقرير التي أثارت ردود فعل عاصفة على الصعيد الاسرائيلي، لا بأس من تلخيص البدائل الستة الواردة فيها، مع طرح البديل السابع (١٠٠):

استمرار الوضع الراهن: نظراً لعدم تغيير الوضع القانوني والسياسي للمناطق، فإن هذا الوضع يتيع للجيش الاسرائيلي البقاء في انتشاره الحالي ويضمن «لاسرائيل» مواصلة تمتعها بالعمق الاستراتيجي الذي تمنحه اياها الضفة الغربية، مع كل الايجابيات التي ترافقه في مجال «القتال والردع». كما يتيع الوضع الراهن لاسرائيل انتظار الفرصة التي يبرز فيها شركاء مرغوب فيهم «للسلام»، وربما بثمن تنازلات أقل. لكن هذه الايجابيات تتقلص باستمرار بفعل الهبوط الذي طرأ على مكانة «اسرائيل» الاستراتيجية نتيجة لاستمرار الوضع الراهن، الأمر

الذي قد ينعكس بالتطرف المتزايد لدى الفلسطينيين والتصعيد المحتمل للانتفاضة ... الخ، وبالتالي فان النتيجة المحتملة هي تقليص واضح في قدرة «اسرائيل» على الردع، واندلاع حرب أخرى بينها وبين العرب.

لكن نظراً لحقيقة أن الوضع الراهن يستمر دون أن تتكبد «اسرائيل» خسائر متزايدة وباهظة، فانها قد تنجح في تمديده لفترة زمنية غير محددة، كما ورد في الوثيقة.

٢ ـ الحكم الذاتي. الصيغة الأولى المطروحة لهذا البديل هي الحكم الذاتي الضيق على النحو الذي تقترحه «اسرائيل» في كامب ديفيد، لكنه ينطبق على السكان وليس على الأراضي. وتنص هذه الصيغة على أن تقوم ادارة الحكم الذاتي بادارة شؤون السكان الفلسطينيين في معظم المجالات الاجتماعية المتعلقة بهم.

أما الصيغة الثانية، فهي الحكم الذاتي الموسع الذي يمنح الفلسطينيين – كما يوحي الاسم – سلطة ذاتية موسعة. فالحكم الذاتي على النمط الأول كفيل بكسب تأييد واسع في أوساط الجمهور الاسرائيلي وبخاصة أن المخاطر الأمنية التي تنبع منه سحسب الوثيقة – طفيفة، لأن الجيش الاسرائيلي يمكنه البقاء في المناطق المحتلة حتى لا تتقلص قدرته على مواجهة المخاطر الاستراتيجية كما تنص عليه اتفاقيات كامب ديفيد. وتؤكد الوثيقة أن الصيغة الأولى للحكم الذاتي ستحظى بتأييد الولايات المتحدة، لكن الفلسطينيين رفضوا ويرفضون هذا البديل حتى ولو كان ضمن تسوية مرحلية ما لم يتم الاتفاق مسبقاً على الاستقلال ذي السيادة بعد مرحلة الحكم الذاتي الانتقالية.

أما الصيغة الثانية للحكم الذاتي فستثير معارضة واسعة داخل «اسرائيل»، كذلك فإن الفلسطينيين لن يقبلوا بها. فالحكم الذاتي الموسع كما هو مطروح في الصيغة الثانية يشتمل، اضافة الى ادارة السكان الفلسطينيين لشؤون حياتهم اليومية، على رموذ

وطنية مثل العلم والنشيد الوطني، والسيطرة على كل ما يسمى اسرائيلياً بد «أراضي الدولة» التي لا يتواجد فيها الجيش الاسرائيلي أو المستوطنون اليهود، وكذلك السيطرة المشتركة (مع اسرائيل) على مصادر المياه وسلطات الضريبة، وتسرتيبات «الهجرة» والتحركات السكانية في المنطقة، وبخاصة تلك المتعلقة بالفلسطينيين. وكما ذكر، فان هذه الصيغة تواجه صعوبات كثيرة على الصعيد الاسرائيليين للرموز الوطنية الفلسطينية المذكورة، كما ستواجه معارضة على الصعيد الفلسطينية المذكورة، كما ستواجه معارضة على الصعيد الفلسطينية المذكورة، كما ستواجه معارضة على الصعيد الفلسطينية المشروعة التي يجب تتويجها بدولة مستقلة.

- ١- الضيم. ان اقدام «اسرائيل» على تنفيذ سياسة الضم وهـ و الأمر المكن والـ وارد اسرائيلياً سيثير الرأي العـام العالمي، وسيجلب عقوبات اقتصادية شديدة على «اسرائيل»، كما قد يفجر أزمة في المجتمع الاسرائيلي وفي الجيش، ويطلق العنان للتطرف في أوساط عرب الذاخل: مناطق ١٩٤٨. كما أن مثل هذا «الحل» سيلقي على «اسرائيل» عبئاً ديموغرافياً واقتصادياً لا يحتمل.
- الدينة فلسطينية: تعتبر الدولة الفلسطينية البديل الوحيد الذي يقبل به الفلسطينيون، لكن هذا البديل لن يكون مقبولاً لدى معظم الاسرائيليين، ويستوجب هذا البديل اخلاء مستوطنات يهودية بالقوة، الأمر الذي سيزيد من الانقسام داخل المجتمع الاسرائيلي، وفي صغوف الجيش. كذلك، قد تشكل الدولة خطراً أمنياً جسيماً يهدد الكيان الاسرائيلي.
- مانسحاب من قطاع غزة: ان الانسحاب من طرف واحد من غزة قد يظهر اسرائيل بمظهر الدولة المنهزمة التي تتضلى وتتنازل في أعقاب ضغط فلسطيني متزايد ومتراكم. لذلك، فإن مثل هذا «الحل» قد يضعف قدرة الجيش الاسرائيلي على الردع، وبذلك يزيد من عدم الاستقرار والهدوء في أوساط الفلسطينيين في أماكن أخرى، وبالثاني، فإن هذا البديل يعتبر مرفوضاً اسرائيلياً

بسبب هذه المحاذير التي توردها الوثيقة.

٣ - اتحاد فدرائي أردني - فلسطيني: ان اقامة اتحاد فدرائي أردني/ فلسطيني في معظم مناطق الضفة والقطاع، يحتل فيه الأردن مركز الصدارة ويتحمل مسؤولية الأمن الداخلي والخارجي والعلاقات الخارجية، أمر مطروح اسرائيلياً. وفي مثل هذه الحالة، ينتظر تنفيذ ترتيبات أمنية في الضفة الغربية وغزة للتقليل من التهديدات الاستراتيجية في أعقاب انسحاب القوات الاسرائيلية. أما هذه الترتيبات فتتضمن تجريد الضفة الغربية تجريداً تاماً من السلاح، ونشر قوات الجيش الاسرائيلي بهدف الانذار والتحذير والدفاع الجوي وصد هجوم عسكري من جهة الشرق في مراحله الأولى.

لكن حتى لو أمكن تطبيق هذا الحل، فليس من الواضح إذا كان لهذا الخيار تأثيرات ايجابية على «اسرائيل» على المدى البعيد، حيث سيشكل الفلسطينيون من ناحية ديم وغرافية أغلبية عظمى في الدولة التي تمتد على ضفتي نهر الأردن ولذلك، ستواجه «اسرائيل» دولة أقوى بكتير على امتداد حدودها الشرقية.

#### الحل البديل:

بعد سرد تفصيلي لكافة الخيارات المذكورة أعلاه، أعلن وأضعو التقرير أن استمرار الوضع الراهن يبشربالسوء لاسرائيل، حيث أخذت أعراض الانهيار في المجتمع الاسرائيلي تظهر نتيجة لما آلت اليه التطورات، وإن الفلسطينيين سيلجأون الى المزيد من التطرف والعنف، وبالمقابل فإن علاقات «اسرائيل» على الصعيد الدولي ستزداد سوءاً وفي ضوء ذلك، أكد أصحاب التقرير أن الواقع القائم يحتم التقدم نحو حل محتمل يتم التوصل اليه نتيجة اتفاق اسرائيلي ـ فلسطيني، وفي هذا الصدد، يصبح مطلوباً من «اسرائيل» والفلسطينيين البدء في تغيير المفاهيم الأساسية، بغية خلق الثقة المتبادلة بين الطرفين وليس من أجل حل فوري للنزاع بينهما. وبشكل خاص، يضيف الباحثون الاسرائيليون

أنه يجب على «اسرائيل» الموافقة على المبادىء الأربعة التالية:

- ان استمرار تواجدها في كل المناطق وسيطرتها لفترة طويلة على
  السكان العرب ستضطرها الى دفع ثمن باهظ، لأن الاحتلال قد
  يتحول الى عقبة استراتيجية بالنسبة لاسرائيل.
- ٢ ـ يمكن تحقيق أمن دولة اسرائيل بواسطة الانتشار العسكري
   المستمر، ولكن بدون السيطرة المادية على كل المناطق وسكانها.
- ٣ إذا أقيمت دولة فلسطينية من نوع ما في معظم مناطق الضفة والقطاع في نهاية العملية السلمية، فإن هذه الدولة قد لا تهدد اسرائيل بفضل الترتيبات الأمنية التي سيتم تطبيقها.
- ٤ لا مجال لحل النزاع بدون اجراء مفاوضات مباشرة مع ممثلين معتمدين للفلسطينيين».

هذا هو، إذاً، مسار الحل الفلسطيني ـ الاسرائيلي حسبما ورد في وثيقة معهد «يافة» للدراسات الاستراتيجية. وقد أعلن واضعو التقرير أن على الفلسطينيين الموافقة بالمقابل على عدد من التنازلات هي(١٠):

- أ ـ القبول بحق «اسرائيل» في الـوجود بكل ما في ذلك من معنى:
  الاعتراف بشرعية وثبات وديمومة وجود «دولة يهودية» غرب
  نهر الأردن تعود «للشعب اليهودي»، والتنازل عن «حق العودة»
  للفلسطينيين، والتنازل عن المطالبة بمناطق حدود ١٩٦٧، أو
  المطالبة بمناطق أخرى قد تحصل عليها «اسرائيل» ضمن
  التسوية النهائية.
- ب انضمام الفلسطينيين الى «المسيرة السلمية» دون أي شروط مسبقة، والتي ستكون نتائجها غير معروفة بالنسبة «لاسرائيل» أيضاً. أي يطالب واضعو التقرير الفلسطينيين هنا بالانضمام الى المسيرة أو العملية السياسية ضمن الشروط الاسرائيلية وعلى رأسها عدم وضع أي شرط مسبق من جانب الفلسطينيين والعرب للشروع في هذه المسيرة، كما أن «اسرائيل» نفسها لا

تلتزم ضمن هذا البند بأي موقف يتعلق بالتسوية النهائية أو الدائمة حول مصير الأراضي المحتلة. وهذه النقطة، بقيت غامضة ورفض كل من رابين وشامير في خطته الربط بين التسوية المرحلية، والتسوية النهائية وأصرا على بقاء التسوية النهائية مفتوحة للمفاوضات من أجل تمييع الصورة والمطالب المشروعة للفلسطينيين بالانسحاب الكامل واقامة الدولة الفلسطينية كما سيتضح معنا لاحقاً في بحث خطة رابين ومقترحات شامير.

- ج \_ القبول بوجود فترة انتقالية طويلة تتراوح بين ١٠ ـ ١٥ عـاماً لن تتم خلالها اقامة دولة فلسطينية كما سيتم خلالها المحافظة على الترتيبات الأمنية اللازمة لضمان أمن ووجود «اسرائيل».
- د \_ الموافقة على أن الحل النهائي مع «اسرائيل» منوط بموافقة الفلسطينيين والعرب على تنازلات اقليمية في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما أنه منوط بوضع ترتيبات أمنية دائمة.

ويشترط الباحثون كذلك على «اسرائيل» منح سكان الضفة والقطاع «حكماً ذاتياً حقيقياً» والتخلي عن السيطرة على معظم «أراضي الدولة» والتوقف عن اقامة مستوطنات يهودية، وعلى الفلسطينيين بالمقابل التوقف عن «أعمال العنف» \_ أي الانتفاضة \_ ، والعمليات المسلحة ضد أهداف اسرائيلية ويهودية، وتوطين اللاجئين خارج نطاق فلسطين.

#### ردود فعل رافضة:

رغم مجانبة الباحثين من واضعي الوثيقة الموضوعية والواقعية والعدالة في وثيقتهم حيث انهم تجاهلوا واقع وجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، ورغم ثقل وقساوة الشروط والتنازلات التي يفرضونها على الفلسطينيين مسبقاً قبل أي تحرك من جانب الاحتلال الاسرائيلي، ورغم الفترة الطويلة جداً للحكم الذاتي الانتقالي المتدة من ١٠ ـ ١٥ عاماً حتى يتم بعد ذلك بحث مسئلة اقامة الكيان الوطني الفلسطيني على أجزاء فقط من الضفة

والقطاع شرط أن تكون نتيجة التقويم الاسرائيلي لسلوك الفلسطينيين ايجابية أو راضية في أعقاب تلك الفترة الطويلة، رغم كل هذا، جوبهت هذه الوثيقة / التقرير برفض فوري من قبل مختلف زعماء الكيان الاسرائيلي مجبرين واضعيها على اعادتها ثانية الى اكاديميتهم.

فقد صرح رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير يوم ١٩٨٩/٣/٨ معقباً على الوثيقة. «ان جنرالنا أهارون ياريف، يتسبب باستنتاجاته في البحث الذي أعده في اضعاف موقف اسرائيل في الساحة الدولية، وفي تقوية أعدائنا»(١٠).

وعقب وزير الخارجية الاسرائيلي موشيه ارنس قائلاً: «ان هذه المؤسسة \_ أي مركز الدراسات \_ تتسبب بتقليص مصداقيتنا، انهم مصنفون مع اليسار الاسرائيلي، ويصعب أن نرى ما نشروه عملاً بحثياً موضوعياً توصل الى استنتاجات معينة «(۱۱). وقال وزير المالية شمعون بيرس: «من الصعب أن ندخل في مفاوضات استناداً الى هذا الموقف، فالوثيقة لا تنطوي على جواب كاف على وضع اسرائيل الدولي»(۱۷).

واعتبر أعضاء في حزب التجمع (مثل زعماء معسكر «الحمائم» أبا ايبان وحاييم رامون وأرييه لوبه الياف وغيرهم) أن نتائج تقرير معهد يافة هي تأكيد عام للاتجاه السياسي الذي يسيرون فيه، في حين أن رابين وشلوم و هيلل وبيرس والمؤيدين لهم، وهم الأكثرية العظمى في الحزب، رفضوا استنتاج التقرير المتعلق بفكرة اقامة دولة فلسطينية حتى بعد مرحلة ١٠ ـ ١٥ عاماً بكل ما تحمله هذه المرحلة من علامات استفهام وتغييرات غير متوقعة.

ومن جهته، سارع معسكر اليمين في «اسرائيل» بشكل عام الى رفض الوثيقة واصفاً واضعيها بأنهم من اليسار. كذلك، «ووفقاً لردود فعل أوساط حزبي التجمع والليكود على حد سواء، فان هذين الحزبين ليسا على استعداد للتسليم بفكرة الدولة الفلسطينية حتى لو كانت مجردة تماماً وحتى لو اتخذت كافة الاجراءات الأمنية اللازمة وذلك بعد ١٠ ماماً على المرحلة الانتقالية التي قد تقود أو لا تقود الى الدولة

الفلسطينية» (١١٨). هذا على صعيد الموقف الاسرائيلي من الوثيقة.

أما على الصعيد الفلسطيني فلم يصدر أي بيان عن قيادة الانتفاضة أو منظمة التحرير الفلسطينية يحدد موقفاً من الوثيقة وان كان واضحاً أن الرد الوحيد والعملي على مثل هذه الوثيقة والأفكار هو استمرار اشتعال وتصاعد الانتفاضة الفلسطينية المرشحة، في نهاية الأمر وفي ظروف عربية ودولية مؤاتية، لامتلاك القدرة على فرض الاتجاهات والحلول الملبية للحد الأدنى للتطلعات والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

# ثانياً \_ أفكار ومقترحات معسكر اليمين:

مثلما تسابق رموز من معسكر اليسار والتجمع الى طرح أفكار ومقترحات ومشاريع مختلفة المضامين موحدة الهدف من أجل وقف الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة أو انهائها بأي صورة من الصور، كذلك سارع عدد من رموز معسكر اليمين والتطرف الى طرح أفكارهم ومقترحاتهم الخاصة بهم لمحاصرة وتصفية ليس الانتفاضة الفلسطينية فقط، وانما كذلك القضية الفلسطينية وشعبها الفلسطيني.

#### 1 \_مشروع شبيرا \_ ١٩٨٨:

لقد تحدث عدد من أعضاء الكنيست الاسرائيلي من معسكر اليمين في صالح تشديد البطش والارهاب ضد جماهير الانتفاضة، وكان من أبرزهم عضو الكنيست يوسف شبيرا الذي أدلى بدلوه وطرح مشروعاً خاصاً به يوم ١٩/٨/١٢/٨٨. ينص هذا المشروع المقترح على: «اقامة كانتونات في الضفة الغربية وقطاع غزة تكون تحت السيادة الاسرائيلية، وذلك في محاولة لمنع تطبيق الحكم الذاتي وتخفيف حدة التوتر. ووفقاً لهذا الاسلوب، يتم تقسيم الضفة الغربية وقطاع غزة الى مناطق نفوذ، جزء منها عربي وآخر يهودي، ويتم تقسيم المنطقة وفقاً لطابع التجمعات السكانية المتواجدة فيها»(١٠).

وقد عارض شبيرا، المعروف بتأييده الشديد لفكرة الترانسفير أي

ترحيل العرب ولنشاط حركة الاستيطان اليهودي، كل مشروع آخر بما في ذلك تنفيذ اتفاقيات كامب ديفيد في المناطق كما وردت في «الاطار» لأنه يعتقد أنها تشتمل على عناصر قد تؤدي الى اقامة دولة فلسطينية.

## ب ـ مقترحات أرنس ـ ۱۹۸۹/۸۸:

في الشامن عشر من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٨، عشية تشكيل الحكومة الاسرائيلية الجديدة للكنيست الثانية عشرة، أعلن وزير الضارجية الاسرائيلي موشيه أرنس، الحليف المقرب لرئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير قائلًا: «أؤيد تنفيذ الجزء الأول من اتفاق الاطار في كامب ديفيد حول مستقبل الضفة الغربية، وأؤيد اجراء انتخابات حرة لانتخاب ممثلين فلسطينيين للدارة الذاتية في المناطق تكون مسؤولة عن المواضيع المدنية، وتكون عنواناً للمفاوضات حول تطبيق الحكم الذاتي الاداري لمدة خمس سنوات»(٢٠).

ثم عاد أرنس ليطرح أمام لجنة الضارجية والأمن التابعة للكنيست في السابع من كانون الثاني/ يناير ١٩٨٩ مشروعاً خاصاً به تضمن المضامين نفسها التي وردت في تصريحه السابق. وقد «أبدى» وزير الخارجية الاسرائيلي في مشروعه ذاك «استعداده لتطبيق الجزء الأول من اتفاقية الاطار التي تم الاتفاق عليها في كامب ديفيد والتي تتناول مستقبل الضفة الغربية وذلك من طرف واحد»(٢١).

واضح من مضمون ما طرحه أرنس في الفقرة السابقة أنه، وكما هـو متوقع منه، لم ولن يخرج عن اطار اتفاق كامب ديفيد حسب التفسير الاسرائيلي ووفق المصالح والأطماع الاسرائيلية. ويبدو كذلك أن أرنس قد اضطر لمثل هذا «التنازل السخي» في ضوء المتغيرات والظروف الجديدة الضاغطة التي أوجدتها الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة. ومن هنا، فان محاولته هذه ومحاولات سابقيه لا تقع الا في اطار المناورة ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة الجماهيرية الفلسطينية وامتصاص هبة الغضب الفلسطيني العاصفة ضد عسف الاحتلال. أما

النقاط الجوهرية، أو بالأحرى تلك التي تشكل جوهر مشروع أرئس فهى:

- ١ ـ تطبيق الجـزء الأول فقط من اتفاقية الاطار في كامب ديفيد أي .
   منح الفلسطينيين في المناطق المحتلة حكماً ذاتياً.
  - ٢ اجراء انتخابات في المناطق المحتلة تستهدف انتخاب ممثلين فلسطينيين محليين يتحملون مسؤولية الادارة الذاتية في هذه المناطق.
  - ٣ ـ تتحمل هذه الادارة مسؤولية الشؤون المدنية في الضفة والقطاع وتشكل عنواناً يمكن التوجه اليه لاجراء مباحثات حول «حكم ذاتى ادارى» لفترة خمس سنوات.
  - عد استكمال هذه الفترة، تجري مفاوضات من أجل التوصل الى تسوية شاملة ودائمة \_ ولكن بالتأكيد في الاطار الكامب ديفيدي نفسه.

إن مسالة «الحكم الذاتي» حسب التفسير الاسرائيلي واضحة مفهومة، وليس هنا مجال تشريح هذا التفسير وتعريته. غير أن المسالة الجديدة التي أخذت تطرح على لسان عدد من المسؤولين الاسرائيليين فهي: «الانتضابات في المناطق المحتلة». فرغم أن أرنس قد ضمنها مشروعه المذكور، إلا أنه لم يوضح ماهية هذه الانتخابات وكيف يجب أن تتم، وإنما قال في سؤال وجه له خلال مؤتمره الصحفي الذي عقده في واشنطن أثناء زيارته للولايات المتحدة يوم ١٩٨٩/٣/١٠؛ «انه يجب اجراء انتخابات، ويجب اتخاذ الاجراءات اللازمة في أعقابها» (٢٠٠). كذلك، تهرب أرنس في ذلك المؤتمر من إعطاء جواب واضح على كل الاسئلة التي وجهت له حول موضوعه «التسوية الاقليمية».

وبعد عودته من زيارته للولايات المتحدة، أكد وزير الخارجية الاسرائيلي \_ في تعقيبه على ثلاثة اقتراحات طرحت في الكنيست يوم ١٩٨٩/٣/٢٣ حول زيارته المذكورة \_ انه لا يمكن التوصل الى تسوية سياسية في المنطقة بدون الأردن. كما أكد في الوقت نفسه على أنه لا نية

أبداً لدى «اسرائيل» لاعادة أي قطعة من أراضي الضفة الغربية للأردن. وتابع أرنس مضيفاً أنه اقترح على رئيس الولايات المتحدة ووزير خارجيته تركيز الجهود المشتركة في ثلاثة اتجاهات هي: الوصول الى اجراء محادثات بين اسرائيل والسكان المحليين في الضفة الغربية وغزة، وايجاد سبيل لاشراك الأردن في العملية السلمية، والتركيز على اجراء مفاوضات مباشرة وليس على خطة بيرس القاضية بعقد مؤتمر دولي.

ان تصريحات وآراء ومقترحات موشيه أرنس المختلفة والتي ما زال يكررها في كل مناسبة انما تنطوي خلاصتها على أمرين جوهريين:

أولاً. التأكيد والاصرار على اللاءات الاسرائيلية المعروفة الواضحة ازاء منظمة التحرير والدولة الفلسطينية وحق تقرير المصير، وازاء كل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني بشكل عام.

ثانياً: التأكيد على أن «الادارة الذاتية» أو «الحكم الذاتي» وفق التفسير الاسرائيلي هو أقصى ما يفكر به أرنس فيما يتعلق بمعالجة القضية الفلسطينية. كذلك، لا مكان في أفكاره للكيان الفلسطيني، أو حق تقرير المصير، أو حتى التسوية الاقليمية.

## ج \_ مشروع شارون \_ ۱۹۸۹:

قد لا نضيف جديداً في معالجتنا لمواقف ومقترحات وتصريحات وزير «الدفاع» الاسرائيلي الأسبق أرئيل شارون، مهندس العديد من المذابح التي نفذت ضد الفلسطينيين في أماكن عديدة على مدار العقود الماضية. فمن المعروف أن شارون هو سفاح «صبرا وشاتيلا»، وقبلها كان مهندس الخراب والدمار والقتل والاعتقال في قطاع غيزة في مطلع السبعينات. وقبل هذه وتلك، كان شارون من أوائل الذين اقترحوا وطالبوا بطرد الفلسطينيين بالجملة بواسطة شاحنات ضخمة، وكان ذلك عام ١٩٥٧ عندما شغل منصب ضابط كبير في الجيش الاسرائيلي في الجبهة الشمالية.

لم يبتعد شارون ولم يخرج في كافة مقولاته ومقترحاته عن منطق ومضمون الدم والدمار والتصفية والابادة الجماعية للفلسطينيين وتهويد أراضيهم بالكامل، وذلك تحت غطاء وشعار ما يسمى بد «أرض اسرائيل الكاملة» و «حق اليهود في الاستيطان في كل بقعة في أرض اسرائيل». . الغ.

أما مقولات شارون في ظل الانتفاضة ومقترحاته ضدها فتحمل أيضاً الجوهر نفسه والطابع ذاته. وكل هذا ليس أمراً جديداً أو مفاجئاً، وانما تكمن الأهمية في استعراض آراء وأفكار شارون من حقيقة أن هذا الزعيم الليكودي لا يمثل نفسه، وانما يمثل معسكراً أو تياراً حزبياً وشعبياً واسعاً يحمل المبادىء والأفكار نفسها.

وكما رابين وشامير وأرنس وغيرهم، لم يتخلف شارون عن الادلاء بدلوه في طرح مقترحات التصفية للانتفاضة الفلسطينية، وذلك تحت اسم مشروع أو تصور خاص به. فعلاوة على تصريحاته ومقترحاته ومطالباته العديدة طوال أشهر الانتفاضة الماضية بانتهاج سياسة أشد قساوة وبطشاً ضد الجماهي الفلسطينية في الأراضي المحتلة، أقدم شارون على بلورة وعرض هذه الأفكار في مشروع قدمه رسمياً يوم شارون على بلورة وعرض هذه الأفكار في مشروع قدمه رسمياً يوم الفلسطينيين «بحكم ذاتي» في ظل الاحتلال، واحباط مساعي ونضال الشعب الفلسطيني من أجل اقامة دولته المستقلة وتحقيق حق تقرير مصيره. وقد ورد في مشروع شارون (۲۲).

الدعوة الى ابعاد رؤساء الانتفاضة المعروفين لدى أجهزة الأمن الاسرائيلية، وعددهم كما حددهم شارون حوالى (١٥٠) زعيماً معروفاً في منطقة القدس الشرقية لوحدها فقط، أي تنفيذ عملية ابعاد جماعي للمئات من أبرز الشخصيات الوطنية الفلسطينية، اضافة الى اغلاق ومصادرة العشرات من المؤسسات الوطنية الفلسطينية في القدس المحتلة وغيرها بحجة أنها تعمل وتمول من قبل منظمة التحرير الفلسطينية.

- ٢ ـ تعزيز وتوسيع الانتشار الاستيطاني في منطقة القدس الشرقية،
   وغزو البلدة القديمة من القدس بكثافة استيطانية.
- ٣ منع ادخال الأموال لسكان المناطق المحتلة و «عسرب اسرائيل» المناطق المحتلة ١٩٤٨ بواسطة البنوك الاسرائيلية.
- ٤ اصدار بيان اسرائيلي حاسم تطالب فيه «اسرائيل» بحل جميع
   المنظمات الفلسطينية المسلحة في كل الدول العربية التي تتواجد
   فيها قبل دخول «اسرائيل» في مفاوضات.

لقد أكد شارون في مشروعه على: «أن الوضع القائم الآن في الضفة الغيربية وقطاع غزة لا يمكن أن يستمر، وربما كانت أحدى الأخطاء الاسرائيلية التاريخية أن «أسرائيل» لم تسارع إلى انهاء أعمال العنف والارهاب. هذه الأعمال التي تمتد وتنتشر اليوم الى داخل مناطق أسرائيل وتؤدي إلى زيادة اشتراك عرب أسرائيل في هذه الأعمال. أن الضرر الذي لحق باسرائيل بما في ذلك الضرر السياسي كبير جداً. كما لحق ضرر بصورة أسرائيل، واهتزت التغطية اليهودية لها وخاصة في الولايات المتحدة، وطرأ تاكل على مفهوم الردع الذي يعتبر مركباً أساسياً في نظرية الأمن الاسرائيلية. والأمر الأخطر من كل هذا هو انجراف المتطرفين من عرب أسرائيل الى دائرة العنف والارهاب. أن هذا تقصير خطير، وربما شيء شاذ في تاريخنا لا نجد له مسؤولًا»(۱۳).

وفي ضوء هذه الصورة «الأمنية الخطيرة جداً» كما وصفها شارون، فقد أكد «ان الطريق الأنجع لمنع اقامة دولة فلسطينية في مناطق الضفة الغربية وقطاع غزة هو منع وجود أي اتصال وامتداد فلسطيني جغرافي في المنطقة» (۱۳). وفي هذا السياق، عرض شارون خارطة لهذا الحل تقضي بعزل التجمعات السكانية الفلسطينية في جنين ونابلس والخليل وبيت لحم ومنع أي اتصال بين احداها والأخرى بواسطة اقامة المستوطنات اليهودية.

كذلك، اقترح شارون، اقامة مستوطنات يهودية كثيرة صغيرة وكبيرة على أن تقام في داخلها أيضاً نقاط للتدخل وقواعد عسكرية من أجل على أن تقام في داخلها

الفصل بين التجمعات الفلسطينية المذكورة التي يبلغ عدد سكانها حوالى (٥٥٠) الف نسمة كما ذكر شارون.

أما حول تسوية الوضع سياسياً مع الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة فلم يجد شارون كغيره، سوى اطار اتفاقية «الحكم الذاتي». وفي هذا النطاق، قال. «ان مشروع الحكم الذاتي هو مشروع اسرائيل، والحكم الذاتي هنا لا يخص الأرض وانما السكان. ويجب أن نوضح مع ذلك أن هناك دولة فلسطينية قائمة في الأردن والقدس ستبقى موحدة دون أي مكان للأخرين فيها. وفي أي تسوية يتم التوصل اليها، فإن الأمن سيبقى بأيدي اسرائيل. والجيش الاسرائيلي والشين بيت سيكون لهما مطلق الحرية في الحركة والعمل»(٢٠).

وكان وزير الصناعة والتجارة الاسرائيلي شارون قد أدلى بمجموعة تصريحات حول هذه المضامين نفسها خلال الأسابيع الأخيرة. وقد تطرق في احداها الى معالجة الوضع في قطاع غزة حسب وجهة نظره قائلاً: «دون حل مشكلة اللاجئين لن يطرأ أي تقدم وقد اقترحت القيام بأعمال اصلاح وتأهيل مدنية وصناعية في قطاع غزة باشتراك الولايات المتحدة وأوروبا وربما العرب أيضاً من أجل حل مشكلة اللجئين في القطاع» (٢٧).

إذاً، هذه هي آراء ومواقف ومقترحات شارون الخاصة بمجابهة الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ومحاولة معالجة الجانب السياسي والمطالب والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في أنحاء الوطن المحتل. وهو هنا يحاول ذلك بواسطة العودة الى مفاهيم «الادارة الذاتية» و «الحكم الذاتي» التي عفا عليها الزمن غير أن هذا التصور لم يأت نتيجة صدفة، وانما جاء في اطار رؤية أيديول وجية / سياسية / أمنية / اقتصادية تخدم مصلحة ووجود «اسرائيل» وتكرس احتالالها للأراضي الفلسطينية.

#### هوامش الفصل الثاني

- (١) صحيعة الجروزالم بوست الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/١٨١.
- (۲) صحیعة بدیعوت احرونوت الاسرائیلیة، عدد ۱۹۸۸/۱۲/۱۸.
  - (٢) صحيفة معاريف الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/١٩٨٩.
    - (٤) المصدر السابق نفسه.
    - (°) منصيعة هارتس الاسرائيلية، ٨/٣/١٩٨٩
    - (٦) صحيفة دافار الاسرائيلية، ١٩٨٩/٣/١٩٨
- (Y) صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، عدد ١٩٨٨/١٢/٨٨.
  - (٨) صحيعة هارتس الاسرائيلية، ٧/٣/ ١٩٨٩
  - (۱) مسحيفة يديعوت أحرونوت، ۲۰/۲/۲۸۱.
    - (۱۰) صحيفة دافار، عدد ١٩٨٩/٣/١٥.
    - (۱۱) صحیعة هارتس، عدد ۲۶/۳/۲۸.
      - (۱۲) صحیعة دافار، عدد ۲۶/۳/۳۸۹.
  - (١٣) الصحف الاسرائيلية الصادرة يرم ٢/٩/١٨٨٠.
    - (١٤) صحيفة دافار الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/٣/٩.
  - (۱۰) صحيفة معاريف الاسرائيلية، عدد ۲/۹ ۱۹۸۹.
    - (١٦) المصدر السابق نفسه.
      - (١٧) المصدر السابق.
  - (۱۸) صحیعة یدیعوت احرونوت، عدد ۱۹۸۹/۳/۱۰.
  - (١٩) صحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ١٩/١١/١٩٨٨.
  - (۲۰) صحيفة حدشوت الاسرائيلية، عدد ۱۲/۱۹/۱۲/۱۹۸۹.
    - (٢١) منحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/٨٠.
    - (۲۲) صحيعة هارتس الاسرائيلية، عدد ۲/۱۹/۳/۱۹۸.
  - (٢٢) صحيفة يديعوت أحرونوت الاسرائيلية، عدد ٣٠/٩/٩/١٩٨٩
    - (٢٤) المصدر السابق نفسه.
    - (٢٥) المصدر السابق نفسه.
    - (٢٦) المصدر السابق نفسه
    - (۲۷) صحيعة معاريف الاسرائيلية، عدد ۲۲/۳/۱۹۸۹.

## الفصل الثالث

#### مشروع رأبين ۱۹۸۹

من جملة تأثيراتها وانعكاساتها الشاملة والواسعة، أحدثت الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة ردود فعل ومواقف متغايرة مختلفة في أوساط الاسرائيليين حكومة وبرلماناً وجمهوراً، وقد تراوحت مختلف هذه الردود / المواقف بين بعض حالات الايجاب والتجاوب مع متغيرات الانتفاضة والواقع، وبين كثير من حالات السلب والرفض لطالبها وللحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وقد انعكس هذا الموقف الأخير اما صراحة وعلانية كما حدث مع شارون ورحبعام زئيفي ورفائيل ايتان وغئولا كوهين ومختلف زعماء معسكر اليمين واليمين المتطرف على سبيل المثال، أو بصمت وممارسة محاولات التفافية كما حدث مع وزير «الدفاع» الاسرائيلي اسحق رابين ورئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير وغيرهما. فقد أقدم رابين الوزير المناط به قمع وتصفية الانتفاضة على طرح مقترحات وأفكار خاصة به لحل مشكلة وتصفية الانتفاضة على طرح مقترحات وأفكار خاصة به لحل مشكلة الأراضي المحتلة، في حديث متلفز أجري معه يوم ١٩٨٩/١/١٩٨٩. وتقوم خطة رابين هذه على أربعة أسس هي

- ر١ \_ وقف الانتفاضة في المناطق المحتلة.
- ٢ ـ اجراء انتخابات لاختيار ممثلين عن سكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك بعد استتباب الهدوء التام لمدة تتراوح بين ثلاثة الى ستة أشهر.
  - ٣ \_ منح السكان بعد ذلك حكماً ادارياً واسعاً.
- ٤ \_ تحديد طابع التسوية الدائمة والنهائية بعد حقبة زمنية حيث

يستطيع سكان المناطق حينذاك الاختيار بين اتصاد كونفدرالي . أردني \_ فلسطيني، أو بين اتصاد فيدرالي فلسطيني \_ اسرائيلي»(١).

وكان رابين قد طرح خطته هذه في مؤتمر صحفي عقده يـومئذ. ثم عادت مصادر وزارة «الـدفاع» الاسرائيلي وأكدت يـوم ١٩٨٩/١/٣٠ بأن رابين يصر على اشتراط الخطوة السياسية في خطته بـالهدوء التـام في المناطق. كذلك عاد رابين نفسه فأكد مضمون خطته في تصريـح أدلى بـه يـوم ١٩٨٩/١/٣٠ حيث قـال: «يجب أولًا وقبـل كـل شيء قمـع الانتفاضة بيـد قـويـة، فـإذا تقهقـرت اسرائيـل أو انسحبت فـانهـا ستفشل»(").

#### انتخابات:

ان القضية الجوهرية التي تنطوي عليها خطة رابين هي مصاولة خداع السكان الفلسطينيين فيالضفة الغربية وقطاع غزة باغرائهم باجراء انتخابات لاختيار ممثلين عنهم ولكن بعد أن يتحوا-وا الى «أولاد طبيبن»، أي بعد أن يتوقفوا عن رشق المجارة ويفتحوا محلاتهم التجارية، وبعد أن يعملوا بأنفسهم على وقف مظاهر الانتفاضة والمقاومة للاحتلال وتحقيق «النظام والهدوء». وباختصار، يحريد رابين أن يحقق الأمر الذي فشل بكامل قواته القمعية في تحقيقه طوال أشهر الانتفاضة الطويلة السابقة. وهنا لا بأس من طرح أسئلة تبدو ضرورية: لماذا يجب على الفلسطينيين في الضفة والقطاع أن يوقفوا مظاهر الانتفاضة بصورة مفاجئة؟ وهل يقومون بذلك من أجل انتخاب ممثلين عنهم؟ (رابين لم يوضع طابع الانتضابات، وحول ما إذا كان يقصد انتخاب رؤساء بلديات أو ممثلين سياسيين للسكان). لماذا جاء رابين ليقترح الآن وفي هذا الظرف اجراء انتخابات في المناطق المحتلة بعد أن كان قد رفض اجراء متل تلك الانتخابات في مناسبات عديدة (كانت احداها عندما عقب على أحد عشر اقتراحاً قدمت لجدول الأعمال في الكنيست الاسرائيكي يوم ٥/٣/٣/١ حول موضوع اجراء

انتخابات بلدية في المناطق، حيث قال مؤكداً: «ان الحظر الذي فرض على سكان المناطق عام ١٩٧٨ والذي ينص على عدم اجراء انتخابات لا زال ساري المفعول»(١).

# إمحاولة التفافية:

ليس من شك في أن رابين، وزير قمع الانتفاضة، سعى ويسعى بشتى الوسائل والطرق من أجل وضع حد للانتفاضة الفلسطينية وتصفيتها مثله مثل عدد كبير من زعماء الكيان الاسرائيلي، وما مقترحات رابين المذكورة الا محاولة منه لطرح بديل سياسي التفافي بعد أن وصلت سياسة القبضة الحديدية واستخدام القوة الى طريق مغلق ومربك حتى الآن، ومن هنا، أصبح من البدهي أن يبادر رابين الى مثل هذه المقترحات بعد انفجار الانتفاضة وتعمقها وتجذرها وخلقها وضعاً جديداً في المناطق المحتلة نفسها وفي الساحة السياسية العالمية كلها، وذلك في محاولة التفافية منه لمحاصرة الانتفاضة.

## شطب وتجاوز المنظمة:

وعلى صعيد مختلف، ليس من شك في أن خطوات رابين هذه، وعلى وجه التحديد الانتخابات التي يقترحها، انما جاءت في محاولة لشطب منظمة التحرير الفلسطينية وايجاد بديل لها يتمثل به «ممثلين بديلين». ان اسحق رابين يناور في هذه المسئلة أيضاً في فراغ فقد أثبتت الاحداث أنه لا يوجد من يصغي الى مشروعه الذي يستهدف تصفية الانتفاضة وتجاوز منظمة التحرير وابعادها عن الحلبة السياسية وسلبها، بالتالى، الاعتراف العالمي الذي حظيت به.

## رفض وتجاهل:

لا يزال رابين يواصل رفضه للهوية الفلسطينية، ذلك أن خطته في جوهرها ترفض مسألة الكيان الوطني بكل أشكاله. وأبرز ما يثبت هذه الحقيقة رفض رابين القاطع اجراء محادثات مع منظمة التحرير،

ورفضه اقامة الكيان الوطني الفلسطيني المستقل، واصراره على ربط الأراضي المحتلة مع الأردن أو «اسرائيل». كذلك، يتجاهل رابين في خطته الحقوق المشروعة للاجئين الفلسطينيين في العودة الى أراضيهم وبيوتهم، ويتجاهل المؤتمر الدولي الذي أصبح مطلباً عربياً ودولياً لحل القضية الفلسطينية.

# ردود فعل ومواقف من الخطة:

أثار مشروع رابين، ولا يـزال، مـوجات من ردود الفعـل الاسرائيلية والفلسطينية والعربية والدولية. وقد رأى المحللون السياسيون أن هناك عاملين دفعا رابين، على ما يبدو، الى ارفاق سياسة «العصا» التي يتبعها في الاراضي المحتلة باقتراح سياسي. وهذان العاملان هما: أولاً، الحرغبة في الخـروج من المأزق الدي تجد «اسرائيل» نفسها فيـه بعد الاشهر الطويلـة التي انقضت على انفجار الانتفاضـة، وثانياً: تفادي الانتقادات العنيفـة التي وجهت اليـه في الأونـة الأخـيرة من بعض الأوساط الاسرائيلية والدولية والتي حملتـه شخصياً ووظيفياً مسؤولية السياسة المنتهجة حتى الآن في الضفة والقطاع.

## (1) موقف التجمع من الخطة:

ذكرت صحيفة «هـآرتس» الاسرائيلية أن خطة رابين السياسية حظيت بتأييد شبه كامل في حزب التجمع. ومع ذلك، فإن بعض أعضاء الحزب أعربوا عن تحفظهم من الشرط الذي ينص على وقف الانتفاضة لمدة ٢ ـ ٦ أشهر قبل أجراء الانتخابات. فقد أعرب، مثلاً، نائب رئيس الوزراء ووزير المعارف اسحق نافون عن شكه في ضرورة أجراء الانتخابات في المناطق المحتلة قائلاً، «أنه لمعروف من الذي يحتل موقع القيادة الفلسطينية في المناطق، أذ أتضحت هوية هذه القيادة في أنصار والانتفاصة»(أ).

ومن جهة أخرى، أخذ أعضاء كنيست من حزب العمل ينتظمون من أجل العمل على سحب حزب العمل من الحكومة الائتلافية أذا لم تبادر

هذه الحكومة الى طرح مبادرة سياسية جديدة.

وذكرت صحيفة «على همشمار» الاسرائيلية ان مجموعة أعضاء الكنيست هذه تتكون من عوزي برعام، وحاييم رامون، وعمانويل زيمان، وبنيامين بن اليعازر، ونافه أراد، ورعنان كوهن، ولحوبه الياف، وحجاي ميروم، وأفرايم غور، وابراهام بورغ، وايلي بن مناحيم. وقد وضعت هذه المجموعة على رأس أولوياتها حل الحكومة إذا لم تستنفذ العملية السلمية. وصرح حجاي ميروم قائلاً «إذا لم تتبن حكومة الوحدة مشروع رابين للتسوية كمشروع الحد الأدنى، فان المجموعة في التجمع تعمل على احداث أزمة ائتلافية»(").

كما قرر وزراء حزب التجمع في الحكومة يوم ١٩٨٩/٣/١٥ «ان يطلب القائم بأعمال رئيس الوزراء ووزير المالية شمعون بيرس من رئيس الوزراء اسحق شامير طرح مشروع رابين للتسوية المرحلية في المناطق أو على الأقلل الأفكار الأساسية التي ينطوي عليها المشروع خلال محادثاته في واشنطن»(١).

وفي وقت لاحق، قرر التيار المركزي \_ الرئيسي في حزب العمل، الذي يطلق عليه اسم تيار الصقور، يوم ١٩٨٩/٤/ «تبني مشروع رابين للتسوية في المناطق شريطة قبوله كصفقة واحدة». وأكد هذا التيار في بيان أصدره في اليوم ذاته: «أن خطة رابين تنسجم مع برنامج حزب العمل» (١). ودعا البيان الحزب الى العودة الى مفاهيمه السياسية والأمنية المضمنة في البرنامج.

وقد اشترك في الاجتماع الذي عقده هذا التيار الوزير حاييم بارليف، وأعضاء الكنيست ميضائيل زوسمان، وشمعون شطريت، وغداليا غل، وميفائيل بار زوهر، وكذلك الوزير السابق أرييه نحامكين، وسمحا دينتش، وجاك أمير، وشلومو هيلل ـ الذي يعد الزعيم الأبرز لهذا التيار والذي يعتقد أن قوته تعادل حوالى ثلثي أعضاء مركز حزب العمل. وقد هاجم بيان التيار المذكور ما يسمى «معسكر الحمائم» في الحزب «الذين يتراكضون لعقد لقاءات مع ممثلي منظمة التحرير»(٨).

وكان وزير «الدفاع» اسحق رابين قد هاجم معسكر «الحمائم» في الحزب يوم ١٩٨٩/٣/٢٢ لدعوتهم الى اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير. وفي يوم ١٩٨٩/١٤ اعلن ستة وزراء من مجموعة وزراء حزب العمل عن اتفاقهم على احباط أية محاولة تقوم بها الفئات الأخرى – الحمائمية – في الحزب للانسحاب من حكومة الائتلاف بسبب عدم قيام شامير بطرح مبادرة سياسية.

## (ب) ردود فعل اسرائيلية مختلفة:

أما ردود فعل مختلف الجهات والعناصر الاسرائيلية حول خطة رابين فقد تفاوتت بين مؤيد ومعارض. فقد كان هناك من أيدها بتعديلات وتحفظات، وكان هناك من رفضها مطالباً بخطة أكثر تطرفاً منها. كما كان هناك طرف ثالث رفضها لأنها لا تلبي احتياجات الواقع الجديد والمتغيرات التى أحدثتها الانتفاضة الفلسطينية.

لقد صرح يائير تصبان، زعيم حزب مبام، في تصريح أدلى به يوم المفارضات مع منظمة الانتخابات في المناطق لن تكون بديلاً للمفارضات مع منظمة الثحرير الفلسطينية، ومن يطالب الفلسطينيين بوقف مظاهر العنف في الانتفاضة، ولا يطرح عليهم أي أفق لنشاط مشروع للتعبير عن طموحاتهم الوطنية \_ خلال المظاهرة والانتظام السياسي وحرية التعبير \_ انما هو أعمى سياسياً، وملون أخلاقياً»(١). وأضاف بأن النقطة الايجابية الوحيدة في خطة رابين هي أن رابين أدرك أخيراً أنه لن ينجح في وقف الانتفاضة بالقوة. وأعرب الوزير أهود أولمرط من الزعماء البارزين لحزب الليكود يوم ٢١/١/١٩٨٩ عن أسفه للطريقة التي أعلن فيها رابين عن خطته، غير أنه قبال: «انها لا تنطوي على عناصر يوافق هو عليها»(١٠). أما مثير فلنر، من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، فقد أعلن: «ان احتجاج الرأي العام فقط هو الذي دفع برابين لطرح «خطة سلام». ومع ذلك، فان الخطة الن تنجح طالما أنه لم يعترف بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني»(١٠).

وعلى صعيد مختلف، قال عضو الكنيست يوسي سريد من حركة «راتس»: «ان خطة رابين ليست جديرة بالمعارضة وانما بالتجاهل»(۱۱). وأضاف سريد في كلمة القاها أمام الكنيست الاسرائيلي يوم ١٩٨٩/١/٢٣ «ان خطة لا تتضمن اجراء محادثات مع منظمة التحرير أو على الأقل مع مبعوثيها في المناطق لن تساوي حتى قيمة الورقة التي تكتب عليها»(۱۱).

ومقابل هذا، قال عضو الكنيست حنان بورات، من حزب المقدال، ان بدنه يقشعر عند سماعه فكرة اجراء انتضابات في المناطق المحتلة، وأضاف: «لقد جربنا انتخابات كهذه في ظل ظروف أفضل، اننا نحفر بئراً لأنفسنا. انني أرى منذ الآن حشوداً جماهيرية في الانتخابات تحت الأعلام الفلسطينية ولا نستطيع التدخل»(١٠).

أما رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير فقال أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي في اجتماع عقدته يوم ٢٣/١/١٨ : «انه لا جدوى من الدخول في نقاشات حول خطة لن تنفذ، فهي لم تناقش من قبل الحكومة أو المجلس الوزاري المصغر، وفي ضوء رفضها التام في الخارج فانها لم تعد تلزم سوى صاحبها»(١٠).

وعلى الصعيد الصحفي، أوردت صحيفة «جروزالم بوست» الاسرائيلية مقالة تعليقية على موقف شامير من خطة رابين جاء فيها: «ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يعتقد أنه قادر على التغلب على الانتفاضة بدون اجراء تغيير في الوضع الراهن في المناطق، ولو كان هناك نظام في صنع القرارات في اسرائيل لاعتبر الخبراء مثل هذا الاعتقاد محاولة للتقليل، بأكبر قدر ممكن، من المضاطرات التي قد تنجم عن المستقبل غير المستقر، ومثل هذا التحليل قد يعمل على تقوية اعتقاد شامير أو قد يعمل على انبثاق رأي آخر بديل. وفي الواقع أن موقف شامير يعكس قناعاته الأيديولوجية العميقة»(١٠).

ومن جهتها، أكدت صحيفة «عل همشمار» الاسرائيلية في تعليق نشرته نوايا رابين الكامنة وراء خطته قائلة: «يحاول اسحق رابين الآن

وقف الانتفاضة في الضفة الغربية وقطاع غزة بأسلوبين: فهو يوجه من جهة تعليمات للجنود الاسرائيليين تؤكد على ضرورة التشديد على اطلاق النار على الشبان الذين يشاركون في الانتفاضة، ويعرض عليهم، من جهة ثانية، خطة سلام جديدة. وبكلمات أخرى يستخدم رابين أسلوب العصا والجزرة، ولا توجد أية شكوك بخصوص طابع السوط الذي يستخدمه، أذ يضرب بوحشية متزايدة باستمران (١٧).

## (ج) الموقف الفلسطيني من خطة رابين:

بعد اعلان خطة رابين بيومين، أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية عن رفضها لهذه الخطة جملة وتفصيلاً، وأكدت على أن الانتخابات التي دعا رابين الى اجرائها في المناطق المحتلة يجب أن تتم تحت أشراف دولي وبعد انسحاب القوات الاسرائيلية. كما أعلنت قيادة الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة في بيانها رقم (٣٣) عن رفضها لخطة رابين، وأيضاً في بيانها رقم (٣٦) الذي وزع يوم رفضها لخطة رابين، وأيضاً في بيانها رقم (٣٦) الذي وزع يوم المحتلة الخطة رفضاً قاطعاً وقالوا بأن فكرة اجراء انتخابات في المناطق المحتلة الخطة رفضاً قاطعاً وقالوا بأن فكرة اجراء انتخابات في المناطق مرحلة لاحقة ستقود في وقت لاحق الى الحكم الذاتي لسكان المناطق، وفي مدا السياق، مثلاً:

- صرح رضوان أبو عياش، نقيب الصحفيين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، يوم ١٩٨٩/١/٢١ قائلًا: «ان كل محاولة لحل القضية الفلسطينية دون استخدام المفتاح الحقيقي ـ منظمة التحرير \_ ستكون مضيعة للوقت فقط، ويجب على رابين أن يتوجه مباشرة الى منظمة التحرير إذا أراد الحل حقاً (١٩٠٠).
- \* وقال سعيد كنعان وهو رجل أعمال من نابلس وإن رابين ما يزال يحلم بأن يوافق سكان المناطق المحتلة وبعد أربعة عشر شهراً من الانتفاضة، على إجراء مفاوضات بدون منظمة التحرير. ولكنه

- يخطىء، إنه يتحدث عن حكم ذاتي ونحن نتحدث اليوم عن دولة فلسطينية مستقلة «(١١).
- \* وصرح مصطفى النتشة رئيس بلدية الخليل المعزول قائلًا: «كان يجب على رابين أن يقدم حلًا شاملًا للحل وليس خطة على مراحل وأجزاء»(۲۰).
- \* وعقب حلمي حنون رئيس بلدية طولكرم يوم ١٩٨٩/١/٢٩ على الخطة قائلاً. «أعارض مبادرة رابين الداعية إلى اجراء انتخابات في الضيفة والقطاع بعد مرحلة تعدنة من ثلاثة إلى ستة أشهر، لأن الهدف من هذه الانتخابات هو إيجاد زعامة بديلة لمنظمة التحرير المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، كما أنها لا تحقق السلام الشامل»(٢٠).
- وصرح الياس فريج رئيس بلدية بيت لحم قائلاً: «إن الفلسطينيين ليسوا معنيين بانتخاب لعب جديدة لإجراء محادثات مع إسرائيل، فإذا كانت اسرائيل معنية بإجراء مفاوضات حول اتفاق سلام حقيقي، يجب أن تفعل ذلك مع منظمة التحرير وتحت إشراف مؤتمر دولي، أما مشروع الحكم الذاتي، فقد مات إلى الأبد»(٢٢).

## الشروع بإجراء اتصالات:

ومع أن خطة رابين لم تحظ بموافقة حزب الليكود وأطراف أخرى في معسكر اليمين الاسرائيلي بصورة رسمية، يبدو أن وزير «الدفاع» الاسرائيلي مصر على مواصلة العمل بخطته، أو هو مصر، على الأقل، على القيام بمحاولات واتصالات في النطاقين الاسرائيلي والفلسطيني. فعلى الصعيد الاسرائيلي، تمكن رابين من الحصول على تأييد زعامة حزب العمل. أما على الصعيد الفلسطيني، فرغم الرفض الفلسطيني الرسمي القاطع من قبل منظمة التصرير الفلسطينية، ورغم رفض «القيادة الموحدة للانتفاضة الفلسطينية» لهذه الخطة الرابينية، ورغم رفض الشخصيات الفلسطينية في المناطق المحتلة، إلا أن رابين أقدم على الشخصيات الفلسطينية في المناطق المحتلة، إلا أن رابين أقدم على

انتهاج عدة خطوات تهدف إلى جس النبض الفلسطيني من وراء الكواليس. فبعد أن كان هو نفسه قد أجرى عدة اتصالات وعقد عدة اجتماعات مع شخصيات فلسطينية مألوفة من الوجوه التقليدية في الأراضي المحتلة في الأشهر الأخيرة، قام رابين بالإيعاز لقادة «الإدارة المدنية» والحكم العسكري بإجراء اتصالات مع شخصيات وطنية فلسطينية في محاولة للتأثير عليها أو الحصول على موافقتها المبدئية على خطته، وفي هذا السياق، ووفقاً للمصادر الاسرائيلية ومنها صحيفة هارتس في عددها الصادر يوم ١٩٨٨/ ١٩٨٩ اجتمع شايكة ايرن رئيس «الادارة المدنية» في الضفة الغربية، مع عدد من الفلسطينيين ذكر منهم بشير البرغوثي رئيس تحرير صحيفة «الطليعة» الصادرة في الضفة الغربية، ورضوان أبو عياش وسعيد كنعان. كما جرت محاولة للاجتماع مع وحيد الحمد الله رئيس بلدية عنبتا السابق والذي يخضع للإقامة الجبرية منذ سنوات طويلة، إلا أنه رفض التجاوب مع هذه المحاولة.

كما ذكرت صحيفة «هارتس» أن وزير «الدفاع» اسحق رابين استأنف لقاءاته مع شخصيات فلسطينية بهدف فحص الاحتمالات القائمة أمام «اسرائيل» للقيام بمبادرة سياسية تتجاوز منظمة التحرير وكان «وزير الدفاع» قد أدلى بتصريح في مقابلة مع «هارتس» جاء فيه: «انني مع البحث عن طريق للتحادث مع قيادة سكان المناطق ـ ان وجدت قيادة كهذه ـ والتوصل الى تسوية جزئية تقود، على المدى البعيد، إلى حل دائم ما زلت أراه مرتبطاً بالأردن»(۱۱). وأضافت الصحيفة أنه رغم التطورات الأخيرة التي حدثت داخل منظمة التحرير، فإن رابين لم يغير رأيه منها، وعلى هذه الخلفية استأنف التصالاته مع القيادة التقليدية في المناطق متجاهلاً مؤيدي منظمة التحرير.

غير أن ردود الفعل السلبية والرافضة التي اصطدم بها رابين في لقاءاته مع الشخصيات الفلسطينية التي بقيت أسماؤها في الكتمان دفعته للقيام بمناورة تكتيكية أخرى في هذا المجال وذلك عندما دفع

بشموئيل غورن، منسق العلاقات الاسرائيلية في المناطق المحتلة إلى الاجتماع مع فيصل الحسيني قبل اطلاق سراحه من الاعتقال الاداري بأربعة أيام.

كذلك أشارت صحيفة «هارتس» في عددها الصادر يوم ١٩٨٩/١/٢٩ إلى أن العميد ثان أربيه راموت، رئيس «الادارة المدنية» في قطاع غزه، اجتمع هو الآخر مع (١٢) شخصية فلسطينية في القطاع في محاولة لجس نبضهم ازأء خطة رابين.

أما صحيفة «حدشوت»، فقد أكدت في عددها الصادر يوم ١٩٨٩/١/٣٠ أن وزير «الدفاع» رابين يعتزم تعميق الاتصالات والمحادثات التي يجريها مع شخصيات فلسطينية من المناطق المحتلة ومن ضمنهم أولتك المعروفون بأنهم «قادة الانتفاضة» شريطة أن لا يكونوا نشيطين في منظمة التحرير وذلك في محاولة اضافية منه لجس النبض، والالتفاف على منظمة التحرير.

فقد زعم رابين في تصريح أدلى به يـوم ١٩٨٩/٣/١١ قائـلاً: «إنني أتلقى المـزيد من التلميحـات التي تفيد أن هنـاك زعمـاء من المناطق يوافقون على المبادىء الأساسية في خطتى»(٢١).

وذكرت صحيفة «عل همشمار» في محاولة تضليلية تفريقية جديدة أن وزير «الدفاع» رابين قصد بأقواله على ما يبدو نشطاء حركة «حماس»، وأنه يعتزم: «اجراء انتخابات في قطاع غزة أولاً، لأن الحركات الإسلامية في هذه المنطقة أقوى من منظمة التحرير، وإنها قد تنجح على حساب المنظمة ومؤيديها»(٢٠). وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن رئيس «الادارة المدنية» في الضفة الغربية شايكة ايرز بدأ بعقد سلسلة لقاءات مع شخصيات فلسطينية من المناطق المحتلة، وذلك منذ مطلع أدار/مارس ١٩٨٩، وأن من بين الذين اجتمع بهم: د. جاد اسحق من بيت ساحور الذي ذكر اسمه على أنه من زعماء اللجان الشعبية في المدينة، وابراهيم قراعين من القدس الشرقية،

ود. سري نسيبة من القدس الشرقية، ورضوان أبو عياش من رام الله.

وفي وقت لاحق من الشهرذاته، أشارت صحيفة «معاريف» إلى أن ايرز اجتمع مع حوالى (٢٥) شخصية فلسطينية من منطقة رام الله وبيت لحم تنتمي إلى مختلف الفئات السياسية، غير أن هؤلاء أكدوا له أن الطريق الوحيد لاحراز تقدم سياسي هو اجراء محادثات مباشرة بين «اسرائيل» ومنظمة التحرير.

وأشارت صحيفة «عل همشمار» في عددها الصادر يوم ۱۹۸۹/۳/۲۸ إلى أن رابين أجرى منذ مطلع شهر آذار/ مارس ١٩٨٩ مجموعة لقاءات مع أفراد من اللجان الشعبية الفلسطينية الذين كانوا معتقلين في معسكر «أنصار ٣» في النقب، وأنه حاول اقناعهم بتشكيل قيادة بديلة لمنظمة التصرير الفلسطينية. وأضافت الصحيفة أنه اجتمع مع مؤيدي الفصائل الفلسطينية المختلفة، من كل فصيل على انفراد حيث قال لهم رابين: «انني أعلم أن هناك بينكم من هم ذوي موهبة قيادية، فلماذا لا تجرون محادثات مع اسرائيل»(٣). وفي هذا السياق، ذكرت الصحيفة على لسان أحد المعتقلين المصررين من «أنصار ٣» أن جميع المعتقلين الذين اجتمع بهم رابين رفضوا محاولاته هذه. وكان رابين قد أطلق يوم ٢٢/٣/ ١٩٨٩ تهديداً موجهاً للسكان الفلسطينيين في الأراضي المحتلة في ضوء المواقف الرافضة لخطته ومساعيه قائلًا: «إذا رفض الفلسطينيون خطتي التي تمنحهم ولأول مرة امكانية ادارة شؤونهم بأنفسهم، فانه سيتوجب عليهم الانتظار مدة ٢٠ عاماً أخرى لاقتراح اسرائيلي أخر يراعيهم بنفس القدر الذي تراعيهم فيه خطتي»(۲۷).

وفي ضوء كل هذه المحاولات المغرضة التي قام، ولا يزال يقوم بها رابين ورجالاته في «الحكم العسكري» و «الادارة المدنية» في الأراضي المحتلة، ولأن الأهداف والنوايا المبيتة الكامنة وراءها لم تخف على جماهير وقادة الانتفاضة، فقد قررت شخصيات فلسطينية من المناطق المحتلة الامتناع عن عقد لقاءات مع سياسيين اسرائيليين لا يقبلون بالمبادىء الأساسية لمنظمة التحرير من أجل الحل السياسي، وذلك حتى

لا يتم تدعيم مساعي معسكر الصقور في «اسرائيل» الرامية الى خلق قيادة فلسطينية بديلة. وفي هذا النطاق، نشر في الأراضي المحتلة بيان موقع من مؤسسات وشخصيات وطنية في «دولة فلسطين» المحتلة جاء فيه. «في ضوء محاولات الحكومة الاسرائيلية استغلال اللقاءات التي تعقد بين سياسيين اسرائيليين وشخصيات فلسطينية لخلق وهم بيادة بديلة لمنظمة التحرير» فإنه لن تعقد بعد الآن لقاءات سياسية مع مسؤولين اسرائيليين»(٢٠). كما طالب البيان رقم (٣٧) الصادر عن قيادة الانتفاضة الفلسطينية يوم ٢٧/٣/٣/٨ السكان الفلسطينيين بوقف اللقاءات التي تجري مع سلطات الادارة المدنية. وأكد البيان أن أي لقاء، سواء أكان رسمياً أم غير رسمي، يجب أن يتم على أساس مبادىء منظمة التحرير الفلسطينية.

### مقترحات عفا عليها الزمن:

بعد أن تبين أن وزير «الدفاع» الاسرائيلي لم يجد شريكاً له في خطته وفي تنفيذها، يمكن القول بشكل عام ان خطته ولدت «ميتة» فلسطينياً ولأنه قد عفا عليها الزمن كما عفا على مشروع «كامب ديفيد» الذي لا تختلف خطة رابين عنه جوهرياً. فرابين لا يقترح سوى «حكم ذاتي» الفلسطينيين كان من المفروض \_ كما نصت عليه اتفاقات كامب ديفيد \_ تطبيقه منذ أكثر من عشر سنوات!

ويمكن القول ان أفكار رابين لا تحمل في طياتها أي جديد، فهي تعيد طرح النقاط نفسها التي سبق أن رفضها الفلسطينيون والعرب. غير أن هذه الأفكار تكشف من جهة أخرى عن هدفين جوهريين هما. شطب دور منظمة التحرير الفلسطينية، ومحاولة الالتفاف على الانتفاضة الفلسطينية ومحاصرتها وخنقها بتراكم الاجراءات والمناورات من جانب «اسرائيل».

#### هوامش الفصل الثالث

- (۱) التلفزيون الاسرائيلي/ برنامج موكيد يـوم ۱۹۸۹/۱/۱۹۸۹، الصحف الاسرائيلية الصادرة يوم ۲۰/۱/۱۹۸۹
  - (۲) صحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ۱۹۸۹/۱/۲۱.
  - (٣) صحيفة عل همشمار الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/٣/١.
    - (٤) منحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/٣١.
      - (٥) مىحىقة عل ھەشىمار، عدد ٢٢/٢/١٩٨٩.
      - (٦) صحيفة عل همشمار، عدد ١٩٨٩/٣/١٥.
      - (V) مىحىنة عل همشىمار، عدد ٢/٤/١٩٨٩.
        - (٨) المصدر السابق نفسه.
  - (١) صحيفة عل همشمار الاسرائيلية، عدد ١٩٨١/١/١٨٨.
    - (١٠) صحيفة معاريف الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/٢٨١.
      - (۱۱) المصدر السابق نفسه.
    - (۱۲) صحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ۱۹۸۹/۱/۲٤.
      - (١٣) المصدر السابق نفسه.
      - (١٤) المصدر السابق نفسه
      - (١٥) المصدر السابق نفسه.
      - (١٦) صمينة الجروزالم بوست، عدد ٢/٢/١٩٨١.
        - (۱۷) صحيفة عل همشمان عدد ۱۹۸۹/۱/۲۳.
          - (۱۸) صحيفة معاريف، عدد ۲۲/۱/۱۹۸۹.
            - (١٩) المصدر السابق نفسه
  - (٢٠) صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/٢٢.
    - (٢) صحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ٣٠/١/١٩٨٩.
    - (٢٢) صحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/٩.
    - (٢٣) صحيعة عل همشمار الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/٣/١٨.
      - (٢٤) المصدر السابق نفسه.
      - (۲۰) صحيفة عل همشمار، عدد ۲۸/۳/۲۸۹.
        - (۲۱) صحيفة معاريف، عدد ۲۲/۲/ ۱۹۸۹.
        - (۲۷) صحیفة هارتس، عدد ۲۲/۲/۱۹۸۹.

## الفصل الرابع

## مقترحات وأفكار شامير ٨٨ ـ ١٩٨٩

في ضوء تواصل الانتفاضة الفلسطينية الشاملة في الأراضي المحتلة وتحت التأثيرات والانعكاسات الواسعة لها على المجتمع الاسرائيلي على كافة المستويات، وفي ظل حالة الترقب والانتظار التي ارتبطت بمصير مفاوضات الائتلاف الحكومية الاسرائيلية والضغوطات متعددة الجهات والأطراف التي تخللتها، وفي ظل الحملة الدولية الاعلامية ـ السياسية ـ الدبلوماسية الواسعة ضد ممارسات القمع والبطش الاسرائيلية، في ضوء كل ذلك، لم يكن أمراً مفاجئاً أن يبادر رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير، كغيره من زعماء الكيان الاسرائيلي، الى طرح مقترحات وافكار تهدف أولاً وقبل كل شيء إلى محاصرة وإنهاء الانتفاضة وإلى تحسين صورة «اسرائيل» دولياً بأفكار ذات جاذبية للعقل اللبرالي الغربي، تطرح تحت شعار التطلع نحو السلام والرغبة في التسوية.

## أفكار البداية المبكرة:

في أعقاب نجاحه في تشكيل الحكومة الاسرائيلية الموسعة في الثاني والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٨ بيومين، سارع شامير إلى طرح خطوط أولية عامة لخطته وأفكاره. وفي هذا الصدد، قالت صحيفة «معاريف»: «إن مبادرة السلام الجديدة التي يعكف رئيس الوزراء الاسرائيلي على بلورتها تقوم على أساس اتفاقيات كامب ديفيد، غير أنها تنطوي على مرونة فيما يتعلق بالجدول الزمني لتطبيق الحكم الذاتي في المناطق المحتلة، حتى يتم اجراء مفاوضات لتحديد الوضع الدائم لهذه المناطق»(۱).

كذلك، أعلن يوسي بن أهارون، مدير عام مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي، يوم ١٩٨٨/١٢/٢٠: «إن مبادرة السلام الجديدة تقوم على أساس التقدم على مراحل، وأن المفاوضات ستبدأ مع الأردن ووفد فلسطيني بمساعدة مصر من أجل التوصل إلى تسوية حول الحكم الذاتى»(٢).

كما عاد بن أهارون نفسه وأعلن يوم ٥/١/١٩٨٩ قائلاً: «سيؤخذ بعين الاعتبار بعد فترة «الحكم الذاتي» الانتقالية، مسألة تسوية الاتصاد الكونفدرالي القائم على أساس اقامة ارتباط بين اسرائيل والطرف العربي شرقي نهر الأردن». وأضاف: «إن تسوية تضم ثلاثة كيانات في اطار كونفدرالي أكثر معقولية من كيانين»، كما أكد: «بأن الحكم الذاتي مطلب اسرائيلي من أجل وضع التعايش في المنطقة تحت الاختبار»(٣).

وبعد ذلك بأيام قليلة، أوردت صحيفة «ذي نيشن» الاسرائيلية الصادرة باللغة الانجليزية تفاصيل ومبادىء خطة شامير للتسوية على النحو التالى:

- دأ تستضيف القوتان العظميان مؤتمراً للسلام ف الشرق الأنسط.
- ب ستتفاوض اسرائيل مباشرة مع فلسطينيين منتخبين في المناطق.
- ج ستقبل «اسرائيل» في مفاوضات ما بعد الحكم الذاتي، باتحاد كونفدرالي بين الأردن والفلسطينيين.
- د ـ سيسمـ لـ الأردن والفلسطينيين بالـوصـول إلى المـوانيء الاسرائيلية.
- هـ سيكون اقتصاد الكيانات الثلاثة مرتبطاً بشكل من اشكال السوق المشتركة ويكون اطاراً يشمل التبادل التجاري والعملات والتنقل.
- و سيتم تشكيل جهاز حاكم خاص لإدارة شؤون المياه وملكية الأرض بين الكيانات الثلاثة «'').

وفي مطلع شهر شباط/ فبراير اللاحق، أوردت صحيفة «يديعوت الحرونوت» تفاصيل أخرى عن خطة شامير فقالت:

«لقد طرح رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير ولأول مرة خطة السلام خاصة به لحل النزاع في المنطقة. ففي مقابلة مع الصحيفة الباريسية «لوموند» طرح شامير أسس الخطة الاسرائيلية ثنائية المراحل لتسوية مشكلة المناطق، وذلك بمنح الفلسطينيين حكماً ذاتياً واسعاً ولفترة محددة في المرحلة الأولى، على أن تجري وفي المرحلة الثانية مفاوضات بدون شروط مسبقة من أجل تحديد المكانة النهائية للمناطق»(۱).

وفي سياق رده على سؤال على الصحيفة الباريسية أضاف شاميس قائلًا: «بالتأكيد لن نقوم بأي انسحاب من المناطق الآن، ولكن عندما نتقدم إلى طاولة المفاوضات فإن ذلك سيتم دون شروط مسبقة»(أ). كما أكد شامير على النقاط التالية:

- ١٠ لن يحصل الفلسطينيون على دولة فلسطينية أبدا، وهم لن يحصلوا عليها لا بطريق المفاوضات، ولا بطريق القوة، ولا يمكن تقبل فكرة اقامة دولة فلسطينية. ان هذا لن يحدث أبداً.
- إذا وافق الفلسطينيون على المرحلة الأولى، فإنه سيتم الاتفاق
   على اجراء انتخابات في المناطق لتمكين الفلسطينيين من اختيار
   ممثليهم.
- ٣ \_ إن حلاً كهذا قد يؤدي الى سحب قوات الجيش الاسرائيلي إلى مناطق محددة، كما سيضمن أمن اسرائيل، ويضمن الحكم الذاتي في المناطق.
- 3 \_ القوات الاسرائيلية ستبقى مرابطة في الأماكن التي تحدد لها ولن يحدث أي تغيير جذري في المناطق $^{(\prime)}$ .

كما عاد شامير وأدلى بتصريح قلص فيه القضية الفلسطينية وحددها بمشكلة اللاجئين الفلسطينيين. فقد قال يـوم ١٩٨٩/١/١٨٩

خلال لقائه مع عضو الكونغرس الأميركي ادوارد كندي: «إن اسرائيل مستعدة لللاشتراك في مؤتمر دولي يقوم بمعالجة وحل مشكلة اللاجئين»(١٠). وأكد شامير على الفكرة نفسها في تصريح آخر أدلى به في مطلع شباط/ فبراير ١٩٨٩ في «اسرائيل». كذلك، طرح الاقتراح نفسه أيضاً خلال المحادثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي جورج بوش يوم ٢/٤/١٩٨٠ وفي هذا السياق، أوردت صحيفة دافار في عددها الصادر يوم ١٩٨٩/ أن طاقماً من أعضاء الليكود يعمل في مكتب رئيس الوزراء بلور خطة لتوطين حوالي ربع مليون فلسطيني من سكان الضفة على امتداد غور الأردن وصحراء الجنوب وشمالي غور البحر الميت.

## جوهر مقترحات شامير:

جاءت تحركات مختلف النعماء الاسرائيليين على صعيد الساحة السياسية \_ الدبلوماسية على خلفية الانجازات الكبيرة المتزايدة التي حصدتها وتحصدها منظمة التحرير والانتفاضة الفلسطينية في الساحة الدولية أولاً، وانحسار وتراجع وتشوه صورة «اسرائيل» وازدياد عزلتها الدولية ثانياً، وفي محاولة من الدولة الصهيونية لسحب البساط والمبادرة من منظمة التحرير والدول العربية ثالثاً، وإعادة تجميل صورة «اسرائيل» رابعاً.

لقد أصبحت مسألة تحسين صورة «اسرائيل» في الفترة الأخيرة قضية مهمة في كل من أوروبا والولايات المتحدة خصوصاً. ومن هنا، يأتي تسريب معلومات أو تفاصيل عن خطة أو أخرى للتسوية بين أونة وأخرى. غير أن هذا النشاط يقع أيضاً في اطار الحملة الدبلوماسية الشاملة المضادة لحملة منظمة التحرير والتي أقرتها الحكومة فور تشكيلها، أي أنه تحرك اسرائيلي اعلامي تكتيكي على صعيد الجبهة أو الحرب الاعلامية ـ السياسية ـ الدبلوماسية القائمة والمحتدمة بين «اسرائيل» من جهة ومنظمة التحرير والدول العربية من جهة أخرى.

أما من حيث الجوهر في مسألة الأفكار والمقترحات ومدى جديتها،

فإنه لا جديد في خطة شامير. وقد أكد ذلك الكاتب السياسي الاسرائيلي المعروف «يوسف حريف» في مقالة نشرتها له صحيفة «معاريف» في مطلع كانون الثاني/ يناير ١٩٨٩ قائلًا: «أياً كانت مبادرة شامير السياسية الجديدة، فإنها لن تختلف عن تلك التي يؤيدها حتى الآن»(۱).

ويدعم هذا القول الرد المباشر لشامير نفسه على أحد الأسئلة التي وجهها له مراسل صحيفة «معاريف» «دان شيلون» حول مبادرته. فقد قال شامير: «ليس هناك مجال للتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية، لكن لا بد أن تستمر المبادرات السياسية، فمواقف وأفعال الأمم الأخرى ضرورية، وعلينا أن نؤثر فيها ونقنعها».

ومن هنا، فإن طبيعة مبادرة شامير ليست تجديداً سياسياً من أجل عملية التفاوض، وإنما محاولة تأخذ فيها «اسرائيل» بعين الاعتبار سياساتها القديمة من أجل اقناع الآخرين بأنها محقة في مواقفها - كما كانت دائماً وكما تزعم دائماً - ولعل هذه المبادرة موجهة إلى الولايات المتحدة بشكل رئيسي، وليس إلى العرب عموماً وإلى الفلسطينيين بشكل خاص.

## مواقف وتصريحات قبل «المبادرة»:

في اطار هذا الجوهر أو المضمون لمبادرة شامير، أكد رئيس الونداء الاسرائيلي \_ في جملة تصريحات واضحة حاسمة سبقت مقترحاته الرسمية \_ على مواقفه ازاء كل القضايا الجوهرية الاساسية المتعلقة بمصير الأراضي الفلسطينية المحتلة والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني التي غدت مطلباً فلسطينياً عربياً دولياً.

لقد أراد شامير بتلك التصريحات المتتالية اظهار اصراره وتمسكه، كرئيس لوزراء اسرائيل، وكقائد لائتلاف واسع يضم حزب التجمع كذلك، باللاءات الاسرائيلية المعروفة المناهضة للحقوق الفلسطينية. كما أراد حسم الموقف الاسرائيلي وعدم إيهام الآخرين في أوروبا والولايات

المتحدة بإمكانية التراجع عنه، وكان كل ذلك قبيل زيارته للولايات المتحدة التي بدأت يوم ٤/٤/١٩٨٩. وفيما يلي عرض موجز لبعض أبرز تلك التصريحات والمواقف التي تمثل حقاً جوهر السياسة الرسمية الاسرائيلية وجوهر خطة شامير نفسه:

لقد صرح شامير يوم ٢٢/٢/٢٢ خلال زيارته الرسمية لباريس قائلًا: «يجب عدم انتظار خطة سلام اسرائيلية جديدة في المستقبل القريب، وإنما «مقترحات طريق» جديدة للتقدم في الاتصالات»(١٠).

وخلال محادثاته في باريس، ادعى شامير أنه طرح أفكاراً جديدة وصفها بأنها: «نابعة من الخطوط الأساسية للحكومة، أي معارضة فكرة المؤتمر الدولي ومعارضة اجراء مفاوضات مع منظمة التحرير»(۱۱).

وفي كلمة أدلى بها يـوم / / / ١٩٨٩ أمام لجنة شؤون الخارجية والأمن التابعة لمركز حركة حيوت، أكد شامير: «ان خطتي السياسية تقوم على أساس اتفاقيات كامب ديفيد التي تمنح تقريباً حكماً ذاتياً للسكان في المناطق، وتقضي بسحب الجيش الاسرائيلي من عدد من التجمعات السكانية، ومرابطته في أماكن معينة في تلك المناطق» (١٠). وأضاف قائلاً: «ان أحداً منا لا يفكر بتنازلات اقليمية» (١٠). ثم أردف مصرحاً «ان اسرائيل ستستانف عملية الاستيطان في المناطق لانه لا صملة بين المستوطنات اليهودية في مناطق يهودا والسامرة وغزة وبين عملية السلام» (١٠).

وأخيراً، ختم شامير تصريحاته موضحاً بما لا يدع مجالاً للشك أو التبرير: «أن الحكومة الاسرائيلية كلها ومعظم الشعب الاسرائيلي موحدون في الموضوع الفلسطيني حول المبادىء الثلاثة التالية: لا للدولة الفلسطينية، لا للمفاوضات مع منظمة التحرير، ونعم لبذل مساع متزايدة من أجل التوصل إلى سلام مع العرب بواسطة مفاوضات مباشرة»(١٠).

عاد شامیر فصرح یوم ۱۹۸۹/۳/۱۰ قائلًا. «لن نهدا ولن نستکین ی حتی نجد بین عرب یهودا والسامرة وغزة اشخاصاً ببدون استعداداً `

للانضمام لوفود الدول المجاورة مصر والأردن من أجل اجراء حوار مباشر حول السلام، وبعد أن يتم هذا الحوار ونصل إلى المفاوضات المباشرة، فإن الهدف الأول الذي نسعى إلى تحقيقه، سيكون التسوية المرجلية»(١٠).

وفي لقاء خاص أجرته معه صحيفة «هارتس»، أكد شامير: «أن خطتي لا تنطوي على أية أسس للانسحاب الاقليمي، ولكنها من حيث الجوهر يمكن أن تؤدي، إذا لم يكن إلى حل للنزاع كله، فبالتأكيد لأجزاء منه»(۱۱). وكرر شامير تجاهله التام للقضية الفلسطينية في تصريح أدلى به يوم ٢٠/٣/٣٩٩ إذ قال. «لا شك أن حل المشكلة الفلسطينية لوحدها لن يأتي بالسلام وانهاء النزاع في منطقتنا، لأن المجابهة هي مع الدول العربية»(۱۱). ثم أضاف: «أن حكومة اسرائيل موحدة في معارضتها لإنشاء دولة فلسطينية غربي نهر الأردن، لأن دولة كهذه ستشكل تهديداً لوجود دولة اسرائيل، وبين البحر المتوسط والصحراء العراقية \_ الأردنية لا يوجد مكان سوى لدولتين فقط، الأولى هي دولة اسرائيل اليهودية، والثانية هي دولة فلسطينية أردنية»(۱۱).

وفي كلمته التي أدلى بها يهم ١٩٨٩/٣/٢١ أمام «مؤتمر رئيس الحكومة للتضامن اليهودي العالمي مع اسرائيل»، أوضع شامير موقفه بقوله: «إن إقامة دولة فلسطينية لن تخدم السلام. إنها يمكن أن تأتي بسلام المقابر فقط. وستكون مأساة أن توافق دول العالم وتؤيد مطالبة منظمة التحرير بدولة مستقلة، فالخضوع إلى الإرهاب إنما يجلب المزيد من الإرهاب، ودائرة دموية كهذه قد تقودنا إلى كارثة»(٢٠).

وعلى صعيد مختلف، عاد شامير وأكد في تصريح أدلى به يوم 77/7/70 على استحالة الخروج عن كامب ديفيد اذ قال: «إن اتفاقيات كامب ديفيد هي اتفاقيات ممتازة، وأعتقد بأنها أفضل الاتفاقيات، وأنا لست معنياً بمبدأ الأرض مقابل السلام»(71/10). وعشية سفره للولايات المتحدة، أي يوم 7/3/10، اجتمع شامير مع كل من شمعون بيرس وموشيه أرنس واسحق رابين، وذلك للتشاور معهم قبل سفره. وفي هذا الصدد، أيد الثلاثة أمامه مسالة اجراء انتخابات في

الضفة الغربية وقطاع غزة من أجل اختيار قيادة فلسطينية محلية تجري مفاوضات مع «اسرائيل» حول تسوية سياسية. وقد أعرب شامير خلال هذا الاجتماع عن استعداده لفحص فكرة الانتخابات شريطة التزام الطرف الفلسطيني بوقف الانتفاضة.

## في الولايات المتحدة:

وكما كان متوقعاً، لم يحمل رئيس الوزراء الاسرائيلي في جعبته خلال زيارته للولايات المتحدة افكاراً أو مقترحات جديدة. وما قدمه هناك أمام المسؤولين الأميركيين لا يعدو كونه «زواناً لا قمح فيه ولا غربال يمسكه». فكل ما صدر عن شامير انما هو «اجترار» لمواقف قديمة بالية «مستمدة من قاموس كامب ديفيد الذي حفظ في ملفات التاريخ»، أو الأصح القي إلى «مزبلة التاريخ».

وليس من شك في أن هذه الأفكار التي لمعها شامير ولمعتها معه مختلف وسائل الإعلام الاسرائيلية والأميركية انما هي أفكار قديمة عفا عليها الزمن. ويبدو أن شامير يصر من خلالها على العودة إلى الوراء والتحرك بأسلوب المماطلة القاتلة والابتعاد عن جوهر القضية.

وفي وقت لاحق، أعلن شامير في الولايات المتحدة، بعد المباحثات التي أجراها مع الرئيس الأميركي جورج بوش يوم ٢/٤/١٩٨٩، قائلاً: «لقد اتفقنا على أنه من أجل تحقيق نتائج ايجابية، يجب على الولايات المتحدة واسرائيل أن تتعاونا معاً، وأوضحنا لهم بأننا نعارض إجراء محادثات مع منظمة التحرير بأي صورة من الصور»(٢٦). وفي هذا السياق، أعلن شامير كذلك عن القرارات التي توصلت اليها الحكومتان الأميركية والاسرائيلية وهي.

- «١ لا مصلحة في استمرار الوضع الراهن.
- ٢ السلام هو الهدف المشترك، ومن أجل التوصل الى مفاوضات واتفاق سلام، يجب قبل كل شيء وقف أعمال العنف من أجل خلق جو مناسب (ويقصد هنا بأعمال العنف كما هو معروف

الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة).

- ٣ يجب الشروع بإجراء مفاوضات بأسرع وقت، ويمكن أن يكون
   الشركاء في هذه المفاوضات مصر والأردن واسرائيل وفلسطينيين.
- ٤ الممثلون الفلسطينيون للمحادثات يمكن أن يتم تعيينهم بالاتفاق
   بين الأطراف، أو من خلال الانتخابات»(٢٠)

وفي مباحثاته مع الرئيس الأميركي، اقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي الجراء «انتخابات» في المناطق المحتلة بهدف اختيار ممثلين فلسطينيين لإجراء مفاوضات حول «الإدارة النذاتية» في الضفة والقطاع خلال المرحلة الانتقالية. وفي هذا الإطار، زعم شامير أن هذه الانتخابات يجب أن تكون «حرة من العنف والإرهاب والتضويف من جانب منظمة التحرير الفلسطينية»(37).

وحول مسألة الإشراف على الانتخابات، زعم شامير، «أن اسرائيل تعتقد أنها أمينة بما فيه الكفاية، وحريصة على أن تجري الانتخابات كما يجب، ولا ضرورة لأي اشراف خارجي، ومع ذلك، فإن اسرائيل تقبل أن يكون الإشراف اسرائيلياً ـ فلسطينياً «("").

وعودة إلى مضمون «كامب ديفيد والإدارة الذاتية»، أوضح شامير: «أن حل النزاع في المنطقة يمكن أن يقوم على أساس مرحلتين: في المرحلة الأولى، تجري مفاوضات يشترك فيها كل من مصر والأردن وعرب فلسطينيون، واسرائيل، وذلك بهدف الوصول إلى تمكين عرب المناطق من إدارة شؤونهم بالتدريج، وفي المرحلة الثانية، تجري مفاوضات حول المكانة النهائية للمناطق»(٢١).

وعلى صعيد مختلف، دعا شامير أيضاً جميع الدول وبقيادة الولايات المتحدة الى بذل الجهود «لحل مشكلة اللاجئين العرب التي تم تخليدها على أيدي الحكومات العربية في الوقت الذي تستوعب فيه اسرائيل مئات آلاف اللاجئين اليهود القادمين من الدول العربية»(٢٧).

وفي رده على موقف الرئيس الأميركي جورج بوش من مبدأ «مناطق

مقابل سلام» أكد شامير: «يقولون لنا مناطق مقابل سلام ، ولكنا أعدنا ، ٩٠٪ من الأراضي التي استولينا عليها عام ١٩٦٧، واعادة المزيد من الأراضي يعني احضار بيوت إلى القدس، فجبال يهودا هي جزء من ارض اسرائيل، واعادتها تعني مضاعفة الخطر الذي يهدد اسرائيل أكثر مما كان عليه الوضع عام ١٩٦٧» (٢٠).

خلال لقاء عقده مع مراسلين صحفيين في فندق في شيكاغو، عاد شامير وأكد في تصريح أدلى به يوم ١٩٨٩/١ أنه «لا مجال لاجراء انتخابات حرة طالما أن العنف مستمر، وآمل أن تتوقف الانتفاضة من أجل اجراء الانتخابات»(١١). وبعبارات أخرى، فإن خطة شامير تستهدف أولاً وقبل كل شيء الالتفاف على الانتفاضة ووقفها.

ومن جهة أخرى، رفض شامير تدخل ووساطة الأمم المتحدة في التسوية، فقال في أعقاب اجتماعه في نيويورك مع السكرتير العام للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كويار يوم ١١/٤/١٩٨. «ليس لهيئة الأمم المتحدة أي دور خاص تلعبه في الوقت الحاضر في تسوية النزاع في الشرق الأوسط»(٢٠).

وقبيل عودته من الولايات المتحدة لاسرائيل، عقد شامير يوم ١٩٨٩/٤/١٣ مؤتمراً صحفياً مع محرري الصحف الأميركية في واشنطن صرح فيه بصورة بارزة وحاسمة: «اننا الدولة الوحيدة التي يطلب منها التنازل عن مناطق احتلتها واستولت عليها في حرب دفاعية... ومن أجل أن نبقى موجودين، فإننا لا نستطيع التنازل عن السيطرة عن هذه المناطق، ولا نستطيع تعريض أمتنا للخطر كي نحظى بصحافة متعاطفة معنا»(١٦).

## الحكومة الاسرائيلية وخطة شامير:

بعد عودة شامير لاسرائيل، عقدت الحكومة الاسرائيلية يوم ١٩٨٩/٤/١٦ جلسة لمناقشة خطة شامير حيث حظيت هذه الأخيرة بتأييد كافة وزراء الحكومة، بمن فيهم وزراء المعراخ، باستثناء الوزيرين الليكوديين دافيد ليفى واسحق موداعى اللذين عارضا

الخطة. وكان شامير قد قال خلال الجلسة الحكومية. «إن الطريق الوحيد لحل النزاع مع الفلسطينيين هو بواسطة الانتخابات»(٢٦).

وفي كلمة القاها يوم ١٩٨٩/٤/١٥ أمام لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، عاد شامير وأكد على عدة نقاط جوهرية تتعلق بخطته أرادها أن تكون واضحة للرأي العام الاسرائيلي والعالمي، اذ قال «ما زلت أعارض اشتراك سكان القدس الشرقية في الانتخابات المخططة لاختيار قيادة للسكان الفلسطينيين في المناطق». وأضاف «إذا حاول المثلون المنتخبون الخروج عن الخط الذي سيرسم لهم، ومعالجة مواضيع أخرى مثل القيام بنشاطات من أجل اقامة دولة فلسطينية، فإن اسرائيل ستمنعهم من ذلك رغم كونهم منتخبين». وأردف قائلاً «لن أسمح بإقامة دولة فلسطينية، وخلال المحادثات التي ستجري حول التسوية الدائمة بعد ٥ - ٦ سنوات، فإن ورثتي سيطالبون بالسيادة الاسرائيلية على المناطق». وحول مسألة طابع الانتخابات، أوضح شامير انتخابات بديلة، أو من أجل تشكيل قيادة عامة لسكان المناطق» (٢٠).

أما حول بنود «خطة شامير» التي طرحها على الادارة الاميركية، فقد أوردت صحيفة «جروزالم بوست» الاسرائيلية النص الرسمي للخطة كما نشرته وزارة الخارجية الاسرائيلية. ومن هذا النص نقتبس فيما يلى أهم ما جاء فيه:

- «١ نماذج كامب ديفيد اعادة الالتنزام بشان السلام. .. إن رئيس الوزراء يدعو الدول الثلاث التي قام قادتها بالتوقيع على معاهدات كامب ديفيد: اسرائيل ومصر والولايات المتحدة، أن تقوم بتجديد التزاماتها تجاه الاتفاقيات والسلام.
- ۲ الدول العربية من حالة الحرب إلى عملية السلام. يحث رئيس الوزراء اسحاق شامير كلا من مصر والولايات المتحدة أن تدعو الدول العربية للانتقال من العداء لاسرائيل ومن حالة المقاطعة الى المفاوضات والتعاون.. ان اسرائيل تدعو الدول العربية الى وضع حد للعداء التاريخي والانضمام الى «محادثات ثناية»

تهدف الى التطبيع والسلام.

- ٣ حل مشكلة اللجئين ـ مجهود دولي: يدعو رئيس الوزراء الاسرائيلي الى بنال مجهود دولي بقيادة اللولايات المتحدة وبمشاركة اسرائيل ذات اعتبار لحل مشكلة الللجئين العرب... ويجب التعامل مع المشكلة على أساس أنها مشكلة انسانية وجب العمل على تخفيف التعاسة البشرية عنهم وضمان مصر معيشة جديدة لهم.
- انتخابات حرة في «يهودا والسامرة» وغزة: من أجل ايجاد عملية التفاوض السياسي بهدف تحديد المثلين الشرعيين للسكان الفلسطينيين، يقترح رئيس الوزراء الاسرائيلي إجراء انتخابات حرة في المناطق (تكون بعيدة عن م. ت. ف) وهذه الانتخابات ستسمح بتطوير تمثيل للفلسطينيين في انتخابات حرة.

إن هدف الانتخابات هو تشكيل وفد يشارك في المفاوضات حول التسوية المؤقتة، حيث سيتم تشكيل حكومة ادارة ذاتية، والفترة المؤقتة ستكون ضرورة للتعاون والتعايش وسيعقب ذلك المفاوضات حول التسوية النهائية التي تبدي اسرائيل بمقتضاها استعداداً لسماع ونقاش أي خيار سيجري طرحه (٢٠).

## الموقف الفلسطيني من خطة شامير:

لم يتأخر الرب الفلسطيني الرافض لمناورة ومؤامرة شامير هذه، فقد «أجمع الفلسطينيون في الداخل والخارج على رفض اقتراح اجراء انتخابات باعتبار هذا الأمر لا يعدو كونه مجرد مؤامرة من شامير لانهاء الانتفاضة ومحاولة للالتفاف على المكاسب السياسية التي حققتها الدبلوماسية الفلسطينية بفضل استمرار الانتفاضة وتصاعدها»(٥٠٠).

وقد أعلن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات خلال زيارته لبرازافيل «كان تصريح شامير في واشنطن هو تصريحاً في غير محله كما هي عادته»(٢٦).

وفي تونس أكد صلاح خلف. «ان مقترحات شامير لا تتضمن

جديداً، ومنظمة التحرير لا تقبل باجراء انتضابات في الأراضي المحتلة إلا تحت إشراف دولي وبعد انسحاب قوات الاحتلال الاسرائيلي»(١٧).

وفي القدس المحتلة، أكدت مختلف الشخصيات الوطنية الفلسطينية وفضها لمقترحات شامير، وقال الدكتور صائب عريقات، أستاذ العلوم السياسية في جامعة النجاح في نابلس «كما كان متوقعاً، لم يقدم شامير أي شيء جديد، فهو يحاول احياء أفكار قديمة. إن أفكاره لا تستحق النقاش لأنها اهانة إلى كل فلسطيني» (٢٨).

وقال رضوان أبو عياش، رئيس رابطة الصحفيين العرب في الأراضي المحتلة «نرفض اجراء انتخابات وفق مقترحات شامير لسببين يتمثلان في مصاولة شامير شطب دور منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني، اضافة إلى أنها لا توضح المرحلة التي ستسبق هذه الانتخابات أو تليها»(٢٠).

كما رفض رؤساء النقابات المهنية والجمعيات الاجتماعية في الأراضي المحتلة مقترحات شامير وأكدوا في بيان أصدروه يـوم ٧/٤/٩٨٩ ان الشعب الفلسطيني يـرفض اجـراء الانتخابات في ظـل الاحتـلال الاسرائيلي.

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدرت «القيادة الوطنية الموحدة للانتفاضة الفلسطينية» يوم ١٩٨٩/٤/١ بيانها رقم (٣٨) الذي أكدت فيه: «تعلن القيادة الموحدة السرية للانتفاضة في المناطق المحتلة عن رفضها الشديد لخطة شامير التي تشتمل على اجراء انتخابات في ظل الاحتلال، وتستهدف القضاء على الانتفاضة، والتشكيك بوحدة أهداف نضال شعبنا في كل أماكن تواجده»(١٠).

وأضافت قيادة الانتفاضة قائلة: «لا خيار سوى الخيار الفلسطيني، ولا بديل لمنظمة التحرير، ولا حل الا في اطار مؤتمر دولي ذي صلاحيات كاملة، تضمن لشعبنا حقوقه المشروعة في العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة فوق ترابه الوطني بقيادة منظمة التصرير الفلسطينية»(11).

وأكد عدد من الشخصيات الفلسطينية الوطنية في قطاع غزة في لقاء

لهم عقدوه يوم ١٩/٩/٤/١١ مع قائد المنطقة الجنوبية في جيش الاحتلال العميد اسحق مردخاي على موقف قيادة الانتفاضة فقالوا: «إننا نعارض فكرة الانتخابات في المناطق كما عرضها رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير»(١٠). وقال المحامي فايرز أبو رحمة في اللقاء ذاته: «لقد أعربنا عن معارضتنا لفكرة الانتخابات لأنها تعني فصل الفلسطينيين في الداخل عن اخوانهم في الخارج، ونحن نعتقد أن منظمة التحرير هي المثل الشرعي للفلسطينيين، فلماذا نحتاج للانتخابات»(١٠).

وفي تونس، أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية يوم ١٩٨٩/٤/١٠ بياناً رسمياً رفضت فيه المشروع الذي عرضه اسحق شامير رئيس وزراء الكيان الاسرائيلي، فقد أكد البيان حقيقة «ان هذا المشروع هو إعادة لخطة الحكم الذاتي الواردة في اتفاقيات كامب ديفيد التي رفضها الشعب الفلسطيني، إن فكرة الانتخابات مرفوضة تحت الاحتلال الاسرائيلي، وهي ليست سوى مناورة لتخريب الجهود الرامية لتحقيق السلام العادل»(١٠).

كذلك أعلنت «الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين» و «الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» رفضهما لخطة شامير، وذلك في بيانين صدرا عنهما يوم ٧/٤/١٨٩.

وعاد رئيس دولة فلسطين ياسر عرفات وأكد رفض منظمة التحرير لخطة شامير في تصريح أدلى به خلال زيارته لبولندا يوم ٢١/٤/١٩٩ حيث قال: «إن شامير رفض جميع مقترحات السلام، والفلسطينيون لا يريدون اجراء انتخابات تحت بنادق القوات الاسرائيلية... انني أقول نعم للانتخابات ولكن ليس قبل انهاء الاحتلال».

ليس هناك أي لبس أو غموض أو تشكيك في النوايا الحقيقية التي تنطوي عليها مقترحات رئيس الوزراء الاسرائيلي القديمة \_ الجديدة، والتي يمكن اجمالها بالحقائق التالية.

أ - التنكر الكامل والمطلق والعنيد لوجود الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة.

- ب \_ محاولة الالتفاف على الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، ومحاصرتها والعمل على خنقها وإنهائها بالمناورة والخداع والتضليل، إلى جانب مختلف إجراءات وممارسات القمع والبطش التي تمارس ضد جماهير الانتفاضة.
- ج \_ محاولة استبعاد واسقاط دور منظمة التحرير الفلسطينية، ودق اسفين بينها وبين الفلسطينيين في الأراضي المحتلة.
- د \_ الاصرار الواضح على عدم السماح بإقامة دولة فلسطينية في الضفة والقطاع.
- هــ رفض مبدأ «الأرض مقابل السلام»، أي رفض الانسحاب من المناطق التي احتلت عام ١٩٦٧
- و\_ رفض مبدأ حق العودة لللجئين الفلسطينييين من جهة، والإصرار على اختزال القضية الفلسطينية من قضية سياسية وحقوقية وانسانية لشعب كامل، إلى قضية لاجئين طالب شامير دول العالم بالعمل على توطينهم في البلاد العربية.

وفي ضوء كل ذاك، فإنه من السنداجة أن يعتقد المرء أن الفلسطينيين قد يبدون استعداداً للمشاركة في عملية محسنة لكامب ديفيد وبدون منظمة التحرير، أو أن منظمة التحرير سوف تقبل بإنشاء قيادة بديلة لها لتمثيل الشعب الفلسطيني، أو أن يقبل الشعب الفلسطيني، أو أن يقبل الشعب الفلسطيني المنتفض بغيرها ممثلاً له. فبعد الالتزام الواضح الثابت من قبل الانتفاضة بمنظمة التحرير، وبعد اعتراف معظم دول العالم بالمنظمة كممثل شرعي للشعب الفلسطيني، فإنه لمن غير المعقول أن يعتقد المرء أن منظمة التحرير يمكن أن تستجيب لمناورات تكتيكية اسرائيلية مفضوحة كهذه. وفي الوقت نفسه، فإن شامير ليس ساذجاً ليعتقد ذلك، فلماذا إذاً يقترح شيئاً يعلم أنه لن يلقى استجابة من الفلسطينيين والعرب؟ إن شامير يهدف من وراء مقترحاته إلى الإبقاء على الوضع القائم، وكل ما يعريده هو كسب الوقت وتكريس الوضع الراهن والاحتلال الاسرائيلي، واظهار الععرب والفلسطينيين اعلامياً

بأنهم هم الذين يرفضون «أفكار اسرائيل السخية».

## اقتراح مضاد لشخصيات فلسطينية:

علاوة على التصريحات والبيانات الفلسطينية سابقة الذكر، أوردت صحيفة «عل همشمار» في عددها الصادريوم ٢١/٤/١٩٨ نص اقتراح قيل أن عدداً من الشخصيات الفلسطينية من الضفة الغربية قدموه كاقتراح مضاد للاقتراح الاسرائيلي للانتخابات. ويتضمن الاقتراح الذي ذكر أنه سلم لوزارة الخارجية المصرية أربع مراحل هي:

- «١- أن تقوم قوات دولية بالاشراف على انسحاب قوات الجيش الاسرائيلي من المراكز المدنية في الضفة الغربية وقطاع غزة، ورغم أن هذه القوات ستبقى مرابطة في مناطق محتلة.
- ٢ أن تجري عملية التصويت في الانتخابات تحت اشراف دولي،
   ليتم انتخاب ممثلين عن الضفة والقطاع للمجلس الوطني
   الفلسطيني.
- آن يقوم عرفات بتعيين خمسة من بين هؤلاء المنتخبين لاجراء مفاوضات مع اسرائيل حول مرحلة انتقالية لمدة سنتين، وتؤدي إلى عقد مؤتمر دولي.
- ٤ أن تتفاوض اسرائيل مع منظمة التحرير في هذا المؤتمر حول
   المكانة النهائية للضفة الغربية وقطاع غزة»(١٠٠).

#### هوامش القصل الرابع

- (١) صحيفة معاريف الاسرائيلية، عدد ١٩٨٨/١٢/٢٦.
- (۲) صحيفة هارتس الاسرائيلية، عدد ۲۱/۱۲/۱۹۸۸.
  - (٣) صحيفة هارتسالاسرائيلية، عدد ٦/١/١٩٨٩.
- (٤) صحيفة «ذي نيشن» الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/١٩٨٠.
- (°) صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/٢/١.
  - (٦) المصدر السابق نفسه.
  - (Y) المصدر السابق نفسه.

```
(٨) صحيعة معاريف الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١/١٥.
```

(٩) يوسف حريف، صحيفة معاريف، عدد ١٩٨٩/١.

(۱۰) صحیفة هارتس، عدد ۱۹۸۹/۲/۲۳.

(١١) المصدر السابق نفسه.

(۱۲) صحيفة معاريف عدد ۱۹۸۹/۳/۸

(١٣) المصدر السابق نفسه

(١٤) المصدر السابق نفسه

(١٥) المصدر السابق نفسه

(١٦) صحيفة عل همشيمان عدد ١٩٨٩/٣/١٦

(۱۷) مىحىقة ھارتس، عدد ۲۱/۳/۳۸۹.

(۱۸) صحیعة هارتس، عدد ۲۱/۳/۳۸۹.

(١٩) المصدر السابق نفسه.

(۲۰) صحيعة عل همشمار، عدد ۲۲/۳/۱۹۸۹.

(۲۱) صحيفة معاريف، عدد ۲۱/۳/۳۸۹۰.

(۲۲) صحيفة هارتس، عدد ۱۹۸۹/٤/

(٢٣) المصدر السابق نفسه.

(۲٤) صحيفة عل همشمار، عدد ٨/٤/٩٨٩

(٢٥) المصدر السابق نفسه.

(٢٦) المصدر السابق نفسه.

(۲۷) صحيفة يديعوت أحرونوت، عدد ١٩٨٩/٤/١٠.

(٢٨) المصدر السابق نفسه.

(۲۹) صحیعة عل همشمار، عدد ۱۹۸۹/۱۸ (۲۹)

(۳۰) صحيفة دافار، عدد ۱۹۸۹/۶/۱۳.

(۳۱) صحيفة هارتس، عدد ۱۹۸۹/٤/۱٤

(۳۲) صحیعة هارتس، عدد ۱۹۸۹/۱/۱۹۸۹.

(٣٣) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ١٩٨٩/٤/١٨٠.

(٣٤) صحيفة الجيروزالم بوست الاسرائيلية الصادرة بالانجليزية، عدد ١٩٨٩/٤/١٥

(٣٥) صحيعة صوت الشعب الأردنية، عدد ٨/٤/٩٨٩

(٣٦) المصدر السابق نفسه.

(٣٧) المصدر السابق نفسه.

(٣٨) صحيفة الدستور الأردبية، عدد ١٢/١٤/١٨٩

(٣٩) المصدر السابق نفسه.

(٤٠) صحيفة هارتس، عدد ٨/٤/١٩٨٩.

(٤١) المصدر السابق نفسه

(٤٢) المصدر السابق نفسه.

(٤٣) المصدر السابق نفسه.

(٤٤) صحيفة صوت الشعب الأردنية، عدد ١٩٨٩/٤/١١

(٤٥) صحيفة عل همشمار، عدد ١٩٨٩/٤/١٧.

### الفصل الخامس

## مشاريع بيرس ورابين وشامير وسط تحالفات جديدة

قبل مغادرته الى الولايات المتحدة في زيارة رسمية تستهدف «اقناع» الادارة الأميركية بالموقف الاسرائيلي، استمع رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير الى تفاصيل جملة خطط ومشاريع تتعلق كلها بتصورات قدمها غيره لحل مشكلة الأراضي المحتلة والانتفاضة الفلسطينية، ومن جهته، بقي شامير ملتزماً الصمت إزاء خطته، وصرح أكثر من مرة بأنه لن يكشف عن تفاصيل خطته أو أفكاره الجديدة قبل أن يقابل لن يكشف عن تفاصيل خطته أو أفكاره الجديدة قبل أن يقابل المسؤولين الاميركيين. وفي هذه الأثناء، وفي الوقت الذي كان هناك من توهم حقاً بأن شامير يعتزم طرح خطة جديدة للتسوية على الادارة الاسرائيلي وبخاصة موقف وتكتيك شامير، فلم يتوقع منه أكثر من تقديم وعرض مضمون اتفاق كامب ديفيد المتعلق بإدارة ذاتية للفلسطينيين ولكن بلباس جديد.

وفي جميع الأحوال، يمكن القول ان اسحق شامير طار للولايات المتحدة في الثالث من نيسان/ ابريل ١٩٨٩ حاملًا في جعبته ثلاثة مقترحات أو مشاريع يتفاوت حماسه هو ازاء مضمون كل واحدة منها. وهذه المقترحات هي: مشروع بيرس، وخطة رابين، وأفكاره هو نفسه.

وفي واقع الأمر، يصعب على المرء التمييز بين المساريع الشلائة من حيث الجوهر، لأنه لم يظهر من تفاصيلها أي فرق جوهري بينها وبخاصة فيما يتعلق بالموقف من الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومن حق «تقرير المصير» تحديداً. فثلاثتهم، أي بيرس ورابين وشامير،

يتفقون تماماً على رفض التفاوض مع منظمة التحرير، ويحاولون تمرير وبيع نموذج أو أخر للإدارة النذاتية أو الحكم النذاتي للفلسطينيين. وثلاثتهم يتحدثون عن اجراء انتخابات عامة في المناطق المحتلة، وإن كان لكل منهم منظوره الخاص لهذه الانتخابات وللتسوية المرحلية المنشودة. وتلاثتهم يصرون في الوقت ذاته على الرفض التام والمطلق والعنيد لإقامة الدولة الفلسطينية، وتجسيد «حق العودة» للفلسطينين.

ورغم كل نقاط الالتقاء الجوهرية هذه فإن هناك تبايناً كمياً، وليس جوهرياً بالتأكيد، بين مواقف وتصورات الثلاثة. وفي هذا السياق، يجدر بالمرء هنا الوقوف أولاً على أبرز الفوارق القائمة بين مشروع بيس وخطة رابين. فكلاهما يمثلان: «قطبي الخلاف التاريخي القائم في حزب العمل بين الخيار الفلسطيني الذي كان قد طرحه في حينه موشيه ديان، وبين الخيار الأردني الذي عمل به يغئال آلون. فمشروع بيرس الآن قد تحول عن توجهه القديم الداعي في السنوات السابقة إلى العمل بالخيار الأردني، وأخذ يدعو في أعقاب الانتفاضة والمتغيرات الدولية وإلى إجراء محادثات مع الفلسطينيين، في حين بقي رابين يتمسك و تحت ستار أو آخر و بالخيار الأردني»(۱).

لقد عاد بيرس إلى نوع خاص من «الخيار الفلسطيني» عندما اعتبر أن الضفة الغربية وقطاع غزة هما موضوع خلاف يجب حله مع الفلسطينيين وليس مع الأردن. وفي ضوء ذلك أعد زعيم حزب العمل خطته القائمة على أساس اقامة ثلاثة كيانات ترتبط ببعضها بعلاقة كونفدرالية، أي انجاز تسوية على نمط «بنلوكس»، حيث يتمتع الكيان الفلسطيني فيها بنشيد وطني وعلم، ولكن على أن لا يقود ذلك بأي حال من الأحوال إلى إقامة الدولة الفلسطينية! كما أكد بيرس في خطته على سحب القوات الاسرائيلية من المدن والتجمعات السكانية ومرابطتها في مواقع استراتيجية في الأراضي المحتلة، معتبراً أن نهر الأردن هو حدود أمن «دولة اسرائيل». ومن الجدير بالتنويه هنا أنه، في هذه النقطة الجوهرية الأخيرة، يتفق كل من بيرس ورابين وشامير اتفاقاً كاملاً.

وتأكيداً على تبنيه للخيار الفلسطيني، صرح بيرس في منتصف شهر

آذار/ مارس ١٩٨٩ قائلًا: «إن الخيار الأردني الذي طرحته سابقاً لم يعد قائماً، ويجب أن تبدأ المفاوضات مع الطرف الفلسطيني، وليس مع الطرف الأردني»(٢).

ومن جهة أخرى، كان اسحق رابين، ولا يـزال، مناهضاً للخيار الفلسطيني الضاص ذاك. غير أنه لظروف تتعلق أساساً بالمتغيرات الجديدة في المنطقة والعالم والتي ترتبت على انفجار الانتفاضة الفلسطينية، يحاول رابين الظهور بمظهر من يدرس الخيار الفلسطيني وفي هذا الصدد، فإن البند الأساسي في خطة رابين هو الانتخابات العامة. وبعد أن عارضها قبل ثلاث سنوات، أصبح رابين الآن يؤيد اجراء مثل هذه الانتخابات لنفس السبب الذي طرحه يوم عارضها أول مرة وهو الخشية من اندلاع «اضطرابات». ومع ذلك، فإن رابين لا يشارك الاستخبارات العسكرية تقديرها، الذي أثار خلافات في القيادة الاسرائيلية، يوم أكد على أن منظمة التحرير تسيطر على المناطق المحتلة. فوزير «الدفاع» الاسرائيلي يعتقد. «أن الانتفاضة عززت مكانة الدوائر المعارضة لعرفات، وخاصة الجهات الاسلامية المتعصبة، وأدت إلى ارتفاع شعبيتها في الضفة والقطاع. وعندما اعتقد رابين سابقاً أن مؤيدي منظمة التحرير قد يفوزون في الانتضابات عارضها، وعندما أصبح يعتقد الآن أن المنظمة ستفشل فيها أيدها. كما أن فكرة (غزة أولًا) بدأت تحلو له بسبب تصاعد قوة المتدينين المتعصبين فيها»(").

ومن الجدير بالملاحظة هنا، حديث الصحافة الاسرائيلية عن سلسلة اللقاءات التي عقدها رابين نفسه، علاوة على رئيس «الادارة المدنية» في الضفة الغربية وقطاع غزة وكبار القادة العسكريين أيضاً، مع شخصيات فلسطينية من مختلف الاتجاهات السياسية الفلسطينية، وبخاصة مع رؤساء اللجان الشعبية وحركة حماس! فقد ذكرت صحيفة «معاريف» الإسرائيلية: «ان رئيس الإدارة المدنية في الضفة الغربية العميد ثان شايكة ايرز شرع بإجراء سلسلة لقاءات مع شخصيات رئيسية في المناطق والقدس، ومن ضمنهم رؤساء اللجان الشعبية، حيث بحث معهم خطة رابين واحتمالات اجراء انتخابات»(1). ومن جهته، زعم

رابين يوم ١٩/٩/ ١٩/٩ قائلًا: «إنني أتلقى المزيد من التلميصات والإشارات من زعماء من المناطق يميلون لقبول أسس خطتي» (6). ووفقاً لصحيفة «هآرتس»، فإن منسق العلاقات الاسرائيلية في المناطق المحتلة شموبئيل غورن قد اجتمع يوم ٢/٤/ ١٩٨٩ مع ممثيلي المنظمات والصركات الدينية في قطاع غزة واستطردت الصحيفة زاعمة: «أن الاجتماع شمل ١٥ - ٢٠ شخصاً من المتدينين، وأئمة المساجد، وأعضاء المحكمة الشرعية في قطاع غزة» (1). كذلك، أكدت الصحافة الاسرائيلية على أن رئيس «الادارة المدنية» في الضفة الغربية شايكة ايرز قد اجتمع مرة أخرى يوم ٥/٤/ ١٩٨٩ مع مجموعة شخصيات ايرز قد اجتمع مرة أخرى يوم ٥/٤/ ١٩٨٩ مع مجموعة شخصيات فلسطينية ضمت (١٦) شخصاً من بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور ومخيم الدهيشة، وبحث معهم أيضاً خطة رابين واحتمالات اجراء ومخيم الدهيشة، وبحث معهم أيضاً خطة رابين واحتمالات اجراء الانتخابات. أما صحيفة «عل همشمار» فقد زعمت: «أن فكرة رابين تلقى تجاوباً من حركة حماس التي لم ترفض فكرة الانتخابات» (١٠).

وسواء صدقت الصحف الاسرائيلية في رواياتها هذه أم لا، ليس ثمة شك في أن سلسلة اللقاءات والاجتماعات هذه أو غيرها التي ستعقد مستقبلاً ليست إلا تكتيكاً يستهدف رابين من ورائه دق اسفين بين جناح منظمة التحرير في «الداخل» ممثلاً في قيادة وجماهير الانتفاضة والحركات والقوى السياسية العاملة في الأراضي المحتلة من جهة، وبين قيادة منظمة التحرير الفلسطينية وجماهيرها خارج أسوار الاحتلال من جهة ثانية. كما أن هذه اللقاءات ـ من منظور الاسرائيليين ـ لا تعدو كونها محاولة لامتصاص مد وتواصل الانتفاضة الفلسطينية والحيلولة دون تصاعدها وتطورها. كذلك، هي محاولة لبلورة «قيادة فلسطينية» محلية تشكل «قيادة بديلة» لمنظمة التحرير تعمل، في المرحلة الانتقالية من خطته، على تهدئة الانتفاضة وتمهيد الطريق، بالتالي، للعودة إلى «الخيار الأردني» بعد ذلك.

ومما يستحق الاشارة عند هذا المنعطف التوكيد على أن مشروع بيرس تضمن كذلك فكرة إجراء انتخابات في المناطق المحتلة، ولكن ليس تحت اشراف «اسرائيل» فقط كما في خطة رابين. بل إنه في حين يتحدث حث

رابين عن تسوية مرحلية حتى يحتفظ بواسطتها بامكانية العودة للخيار الأردني، ينتقل بيرس من التسوية المرحلية إلى التسوية الدائمة المتمثلة بالاتحاد الكونفدرالي الشلاثي كما ذكر مع تقريم الكيان الفلسطيني وتجريده من مقومات الاستقلال والدولة.

## قواسم أساسية مشتركة... وخلافات على التفاصيل:

فيما يتعلق بأوجه الشبه والقواسم المشتركة بين خطة رابين من جانب ومقترحات وأفكار شامير من جانب آخر، نالحظ أن موقفي الاثنين يركزان على «عدم التزام «اسرائيل» بأي حل جوهري دائم منذ البداية «(۱). كذلك، تبين، في أعقاب الاعلان عن مقترحات شامير في الولايات المتحدة، أن هذا الأخير قد التقى مع رابين وخطته في جملة مواقف جوهرية هي:

- ١ عدم الالتزام مسبقاً وعدم الـربط بـين التسـويـة المـرحليـة / الانتقالية المطروحة وبين شكل التسوية الـدائمة، وهـذه محاولـة فرار وتملص من التزام «اسرائيـل» بحل معـين لمستقبل الأراضي المحتلة.
- ٢ ـ الرفض المطلق لحق تقرير المصير للفلسطينيين، واقامة الدولة
   الفلسطينية، والمفاوضات مع منظمة التحرير.
- ٣ تبني فكرة الانتخابات في المناطق المحتلة كمخرج مؤقت تضديري للوضع. ومع ذلك، فإن رابين وشامير يختلفان تكتيكياً في هذه المسئلة. ففي حين يقف الأول مع إجراء انتخابات قبل كل شيء، نجد شامير يؤيد إجراء انتخابات ولكن بعد أن يتعهد الفلسطينيون والعرب والأميركيون بالموافقة على التسوية المرحلية والحكم الذاتي. ويندرج تحت الفكرة الاسرائيلية للانتخابات هذه:
- الموافقة على اجراء انتخابات عامة سياسية لانتخاب
   ممثلين فلسطينيين يشتركون في المفاوضات مع «اسرائيل»

كما يطرح رابين. وهو هنا يفترض أن يشكل هؤلاء قيادة بديلة لمنظمة التحرير. أو إجراء انتخابات بلدية كما طرح وأصر شامير قبل مغادرته للولايات المتحدة، ممتنعاً رغم ذلك عن طرح تفاصيل خطته للانتخابات في النولايات المتحدة. وقد ناقشت الحكومة الاسرائيلية في جلستها التي عقدتها يوم ٢١/٤/١٩٨ خطة شامير حيث أقرت الخطة وبرز توافق في الآراء بين شامير ورابين، كما وافق وزراء التجمع على خطة شامير، بينما عارضها الوزيران الليكوديان دافيد ليفي واسحق موداعي.

- ب .. التأكيد على أن هذه الانتضابات يجب أن تتم تحت اشراف اسرائيلي، أي في ظل الاحتلال. وقد رفض شامير الإشراف الدولي على الانتضابات قائلًا: «أن اسرائيل معروفة بتقليدها الديمقرطي وهي تثق بأمانتها، غير أن هناك احتمالًا لاشراف اسرائيلي .. فلسطيني مشترك على الانتخابات».
- ج القيام بمبادرة اسرائيلية خداعية تستهدف تهدئة الأوضاع في المناطق المحتلة. وقد ببرزت بوادر ومؤشرات على ذلك قبيل زيارة شامير للولايات المتحدة. فقد ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت»: «ان محاولة تهدئة الأوضاع في المناطق خلال شهر رمضان هي جزء من عملية شاملة تقوم بها وزارة «الدفاع» التي تسعى لتطبيق المرحلة الأولى من خطة رابين، وهي اجراء انتخابات في المناطق. وفي هذا النطاق تم في الأيام الأخيرة الاسرائيلية»(ا).
- د \_ اخراج قوات الجيش الاسرائيلي من المدن الكبيرة، وفتح المدارس المغلقة منذ بداية الانتفاضة، واتخاذ اجراءات تتعلق بتخفيف الضرائب عن السكان.

وفي هذا النطاق، قالت صحيفة معاريف: «ما زال شامير متشككاً من مسئلة الانتخابات، ويقول رابين. لست محباً لهذه الانتخابات، وإذا ما نجے الفلسطينيون والأميركيون في تشكيل وفد فلسطيني من سكان المناطق فإنني لن أعارض ذلك» (١٠). وعليه، يتضع من هذه الفقرة أن رابين وشامير لا يـزالان مترددين حتى في هذه المسئلة ـ أي الانتخابات ـ التي أخضعت وأثقلت بجملة شروط وقيود تجردها من كل معاني «الديمقراطية والحرية» وتحولها تماماً إلى ما يشبه انتخابات تجري في اطار قناة اسرائيلية وتحت اشراف اسرائيلي، وخدمة لأهداف وغايات ومصالح اسرائيلية.

لقد ورد في خطة رابين أن الهدوء \_ أي وقف الانتفاضة \_ يجب أن يسبق الانتضابات. وهذا هو الهدف الرئيسي وراء هذه الخطة. وإذا رفض الفلسطينيون ذلك \_ وهذا ما كان متوقعاً وحدث فعلاً \_ فإنه لن تجري مفاوضات مع منظمة التحرير، وعندها لا يكون هناك انتخابات ولا مسيرة سياسية. وعندئذ، لن تكون «اسرائيل» هي السبب في حدوث ذلك. وفي هذا التقدير، يتفق شامير مع رابين اضافة إلى أن هذا الأخير كان قد عارض بشدة خطة بيرس المذكورة.

وفي ضوء كل ما تقدم، لم يكن غريباً أن تزداد أرجحية اتفاق شامير مع رابين «الرجل الأقوى والأكثر شعبية في حزب التجمع وفي الشارع الاسرائيلي أيضاً»(١١) على النقاط الجوهرية والأفكار الرئيسية التي طرحها على الادارة الاميركية. وفي هذا الاطار، أكدت صحيفة معاريف: «ان خطة رابين تحظى على تأييد الليكود وجزء كبير من الرأي العام الاسرائيلي»(١١).

وفي وقت لاحق، ذكرت الصحيفة نفسها أن: «اسحق شامير يتوجه إلى واشنطن حاملًا معه خطة رابين»(١٠)، كذلك أكدت صحيفة «عل همشمار» الناطقة باسم حزب مبام المعارض: «ان شامير يعتزم طرح خطة رابين أيضاً في الولايات المتحدة»(١٠).

## ثمانون في المائة:

القراءة السريعة للخارطة الحزبية \_ السياسية في الكيان الاسرائيلي والتطورات التي شهدتها الأشهر الأخيرة وبشكل خاص منذ الانتخابات البرلمانية التي جرت في الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩٨٨ تفيد أن الثنائي اسحق شامير واسحق رابين سعيا منذ بداية الانتفاضة الفلسطينية، أو بالأحرى منذ النصف الثاني من حكومة المناوبة التي تشكلت عام ١٩٨٤، إلى تحييد وتقليص دور زعيم حزب العمل شمعون بيرس الذي كان يشكل معهما حتى نهاية عام ١٩٨٨ «نادي رؤساء الحكومة الثلاثة». ذلك النادى الذي أدار حكومة الائتلاف التناوبية مثلما أدار شؤون دولة الكيان الاسرائيلي طوال (٥٠) شهراً هي فترة عمل الحكومة. وتبين لنا صورة الأوضاع والعلاقات الحزبية \_ الوزارية منذ بداية تشكيل حكومة الائتسلاف الموسعة في ١٩٨٨/١٢/٢٠، أن علاقة التصالفات والاستقطاب هي التي تسود الحكومة، وأن مصور الثنائي شامير ـ رابين أصبح هو الأبرز والأقوى وهو الذي يقود سياسة الكيان الاسرائيلي على الصعيدين السياسي الخارجي، والأمنى الداخلي. وفي الوقت ذاته، نرى أن الاثنين نجصا في استبعاد وتهميش دور زعيم حزب العمل ليقتصر إلى صد كبير على الشؤون المالية -الاقتصادية فقط.

لقد أكد أحد كبار المسؤولين في مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي قائلًا: «إن محور شامير ـ رابين هو المحور المركزي في حكومة الوحدة الثانية. وعندما يجري الحديث عن اجماع وطني في اسرائيل فإننا نقصد في الواقم الخطوط المشتركة بين شامير ورابين»(١٠).

أما صحيفة على همشمار فتحدثت عن علاقة التحالف الثنائي الآخذ بالتعمق أكثر فأكثر بين شامير ورابين قائلة: «إن التعاون وطيد بين اثنين، وهما يلتقيان بصورة منتظمة لاجراء محادثة واحدة على الاقل بينهما»(١١).

خ وعادت الصحيفة وأكدت عمق العلاقة الثنائية وحجم القواسم

المشتركة السياسية - الاجنبية - الايديولوجية بينهما فقالت وانظرة الموحدة أو المشتركة بين شامير ورابين هي في حوالى ٨٠ في المائة من الأمور»(١٠). ثم وصفت الصحيفة نفس الدور الذي يلعبه رابين على صعيد حزب العمل في الحكومة من أجل الدفاع عن سياسة شامير قائلة: «إن رابين عملياً هو السلاح السري لشامير، ولولاه لم يكن شامير ليحقق بعض انجازاته»(١٠).

من جهة أخرى، نشرت صحيفة هارتس مقالة بقلم «يوئيل ماركوس» أوضح فيه جوانب من التحولات المذكورة في المواقف والتحالفات. ومما قاله: «يعتبر حزب العمل الثروة الأكبر بالنسبة لشامير الذي استطاع المناورة عليهم عدة مرات منذ الانتخابات. لقد تمكن من المناورة على هذا الحزب وذلك عندما عمل على ضمه وبشروط سهلة للائتلاف الحكومي ولم يدعه يبقى رئيساً لمعارضة قوية وفعالة. كما تمكن من اجبار شمعون بيس على تسلم حقيبة المالية، وحول «نادي رؤساء الحكومات» إلى دنادي الأربعة» بعد أن ضم اليه موشيه ارنس وبعد التقارب الذي حدث بين شامير ورابين، وأصبح التلاثة يفكرون باتجاه واحد في الوقت الذي يفكر فيه بيرس باتجاه آخر» (۱۱).

وعقدت صحيفة «معاريف» الاسرائيلية مقارنة أوضحت فيها نقاط الالتقاء والخلاف بين خطتي شامير ورابين، نوجز فيما يلي أهم هذه النقاط(٢٠):

#### خطة شامىر:

#### مبادىء:

- ١ \_ سلام مقابل سلام.
- ٢ ... لن تتم إزالة المستوطنات اليهودية في الضفة والقطاع.
- ٣ ـ لن نجري مفاوضات مباشرة أو غير مباشرة مع منظمة التحرير.
  - ٤ ـ القدس كعاصمة لاسرائيل ليست أمراً مطروحاً للنقاش.

#### الخطـوات:

- ا ـ الشروع في مفاوضات سياسية مع سكان المناطق المحتلة، وستجري لذلك انتخابات «ديمقراطية» بعيدة عن العنف تهدف الى تشكيل وفد يجري مباحثات حول حكم ذاتي مرحلي يتم خلاله اختبار علاقة الفلسطينيين باسرائيل.
- ب وقف العنف أي الانتفاضة في المناطق المحتلة شرط مسبق لاجراء الانتخابات.
  - ج عدم تدخل أي عنصر دولي في الانتخابات أو الإشراف عليها.
    - د \_ جهود دولية لحل مشكلة اللاجئين العرب.

#### خطة رابين:

#### مياديء:

- ١ أراض مقابل سلام نشير هنا إلى الغموض الكبير الذي ينطوي عليه موقف رابين في هذه النقطة، فهو لا يقصد اعادة أراض للسيادة العربية، وإنما لإقامة حكم ذاتي للفلسطينيين وفق مفهوم كامب ديفيد.
- ٢ ــ لن يتم إزالة مستوطنات يهودية في الضفة وغرة ضمن التسوية المرحلية.
  - ٣ لن تجرى مفاوضات مع المنظمة.
  - ٤ القدس كعاصمة لاسرائيل ليست موضوعاً مطروحاً للنقاش.

#### الخطــوات:

أ - تمكين سكان المناطق المحتلة من تشكيل وفد بشكل فوري أو باجراء انتخابات حرة بغية عقد مفاوضات سياسية مع اسرائيل حول حل مرحلي.

- ب \_ استتباب الهدوء في المناطق لمدة ٣ \_ ٦ أشهر شرط مسبق لانتخاب المثلين.
- ج \_ هـوية المثلين أمـر غـير مهم شرط أن يكـون هـدفهم اجـراء مفـاوضات سياسية مـع اسرائيـل للتـوصـل الى «حكم ذاتي موسع».
- د \_ ستشكل المناطق الخاضعة للحكم النذاتي اتحاداً فدرالياً مع
   الأردن أو اسرائيل دون تحديد الحدود.
- هــ رفض دخول قوات الأمم المتحدة الى المناطق المحتلة لاداء مهام أمنية يشغلها الجيش الاسرائيلي أو للاشراف على الانتخابات.
  - و \_ حل مشكلة اللاجئين بوساطة مؤتمر دولي.

في ضوء المعطيات السابقة كلها، بات عدد متزايد من المراقبين يعتقد أن صناعة القرار السياسي في اسرائيل بدأت تتجه نحو ما هو أكثر من تحالف شخصي ـ سياسي بين شامير ورابين، وما هو أكثر من مجرد نقاط التقاء وقواسم مشتركة في خطتين سياسيتين. وهؤلاء المراقبون أصبحوا مقتنعين بأن «تحالفاً وطنياً» اسرائيلياً بقيادة الثنائي شنامير رابين أخذ يتبلور على قاعدة الابعاد المتزامن لكل من جناح شارون وربما دافيد ليفي في الليكود، مع ابعاد مواز لجناح بيرس في المعراخ، وذلك على قاعدة مواجهة التحولات السياسية العربية الفلسطينية، وربما مواجهة الولايات المتحدة أو تحييدها لو حاولت «فرض» حل متوازن على الدولة الصهيونية.

#### هوامش الفصل الخامس:

- (١) محيفة عل همشمار الاسرائيلية، عدد ٥/٤/٩٨٩.
  - (۲) صحيفة معاريف، عدد ۱۹۸۹/۳/۱۷.
  - (٣) صحيفة عل همشمار، عدد ٥/٤/٩٨٩.
  - (ه) صحيفة عل همشمان عدد ١٩٨٩/٣/١٢.
    - (١) منصيفة هارتس، عدد ٤/٤/ ١٩٨٩.

- (۷) صحيفة عل همشمان عدد ٤/٤/١٨٩.
  - (٨) صحيعة معاريف، عدد ٢١/٣/ ١٩٨٩
- (۱) صحيعة يديعوت احرونوت، عدد ٦/ ١٩٨٩
  - (۱۰) صحيفة معاريف، عدد ۲۱/۲/۱۹۸۹.
- (١١) استطلاع للرأي العام الاسرائيلي، صحيفة دافار، عدد ٤/٤/١٩٨٩.
  - (۱۲) صحيفة معاريف، عدد ۱۹۸۹/۳/۱۹۸۹.
- (۱۳) صحیعة معاریف، عدد ۱۹۸۹/۳/۳۱ صحیفة یدیعبوت اصروشوت، عدد (۱۳) ۱۹۸۹/۳/۳۱
  - (١٤) صحيفة عل همشمار، عدد ٣/١/٨٩/١
  - (١٥) صحيفة عل همشمار، عدد ١٩٨٩/٤/٠.
    - (١٦) المصدر السابق نقسه.
    - (١٧) المصدر السابق نفسه.
    - (١٨) المصدر السابق نفسه.
  - (١٩) جريدة الراي الأردنية، عدد ١٩٨٩/٤/١٠.
    - (۲۰) صحيفة معاريف، عدد ۱۹۸۹/٤/۱۱.

# الفصل السادس حقيقة «سادرة الحكومة الإسرائيلية للسلام»

مواصلة للمساعي والنشاطات الحثيثة المحمومة التي بدأتها حكومة الثنائي شامير/ رابين منذ أن تشكلت الحكومة الاسرائيلية الموسعة في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٨ والهادفة الى محاصرة الانتفاضة الفلسطينية بشتى الوسائل والطرق والأحابيل، تمكنت تلك الحكومة، بعد تنسيق وتفاهم واسع تكتيكي ـ استراتيجي بين قطبي الحكومة شامير ورابين، من صياغة وبلورة مبادرة مشتركة وافقت عليها الحكومة الاسرائيلية في الرابع عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩ بأغلبية عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩ بأغلبية عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩ بأغلبية عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩ مايو ١٩٨٩ مايو وفي يوم الأربعاء السابع عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩ ، عرض رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير تفاصيل المبادرة على الكنيست الاسرائيلي حيث تمت مناقشتها، وفي نهاية المطاف، وافق الكنيست على المبادرة بأغلبية (٢٣) صوتاً مقابل (١٥) صوتاً معارضاً، و (١١) صوتاً امتنعوا عن التصويت.

ومن المفيد هنا إيراد تسجيل حرفي لنص المبادرة الاسرائيلية كما ورد في وسائل الاعلام الاسرائيلية المختلفة:

# مبادرة السلام التي تطرحها حكومة اسرائيل

#### أمور عامة

ا «١ - تطرح هذه الوثيقة أسس المبادرة السياسية لحكومة اسرائيل التي تعالج استمرار مسيرة السلام، وانهاء حالة الحرب مع الدول العربية، والحل لعرب «يهودا والسامرة» وقطاع غزة،

والسلام مع الأردن بالاضافة الى حل مشاكل سكان مخيمات اللاجئين في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة.

#### ٢ \_ تشتمل الوثيقة:

- 1 \_ الأسس التي بنيت عليها المبادرة.
  - ب \_ تفاصيل الاجراءات وتطبيقها.
- ج \_ ذكر موضوع الانتخابات تحت البحث.

وستعالج بصفة منفصلة تفاصيل أخرى تتعلق بالانتضابات، بالاضافة الى مواضيع أخرى من المبادرة.

#### مقدمات أساسية:

- ٣ ـ تعتمد المبادرة على افتراض أن هناك اجماعاً وطنياً لها على
   أساس الأطر الأساسية لحكومة اسرائيل بما في ذلك النقاط
   التالية ·
- اسرائیل تتوق الی السلام واستمرار المسیرة السیاسیة
   عن طریق مفاوضات مباشرة تعتمد علی اسس اتفاقیات
   کامب دیفید.
- ب ـ تعارض اسرائيل انشاء دولة فلسطينية اضافية في قطاع غزة والمنطقة بين اسرائيل والأردن.
- ج \_ لن تجري اسرائيل مفاوضات مع منظمة التحرير الفلسطينية.
- د ــ لن يكون هناك تغيير في وضع «يهودا والسامرة» وغزة غير
   ذلك المعمول به بموجب الأطر الأساسية للحكومة.

#### المواضيع التي ستبحث في مسيرة السلام

٤ ـ ١ ـ تنظر اسرائيل بأهمية الى أن السلام بين اسرائيل ومصر المعتمد على اتفاقيات كامب ديفيد ليكون كحجر زاوية لتوسيع السلام في المنطقة، وأن هذا السلام ينادى من

أجل جهد مشترك لتقوية السلام وتوسيعه عبر مشاورات مستمرة.

- ب ـ تطالب اسرائيل باقامة علاقات سلام بينها وبين الدول العربية التي ما زالت تحافظ على حالة الحرب معها، من أجل تشجيع تسوية شاملة للنزاع العربي ـ الاسرائيلي بما في ذلك الاعتراف، والمباحثات المباشرة، وانهاء المقاطعة، والعلاقات الدبلوماسية وايقاف النشاط المعادي في المؤتمرات والمؤسسات الدولية بالاضافة الى التعاون الاقليمي والثنائي.
- ج ـ تنادي اسرائيل بجهود دولية من أجل حل مشكلة سكان مخيمات اللاجئين في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة من أجل تحسين أوضاعهم المعيشية واعادة تأهيلهم، وإسرائيل مستعدة لأن تكون شريكا في هذا الجهد.
- من أجل تشجيع المسيرة السياسية عبر المفاوضات التي تؤدي إلى السلام، تقترح اسرائيل اجراء انتخابات حرة وديمقراطية بين السكان الفلسطينيين العرب في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة في جو خال من العنف أو التهديد أو الارهاب. وفي هذه الانتخابات سيتم اختيار ممتلين لاجراء مفاوضات حول فترة انتقالية من «الحكم الذاتي» وستكون هذه الفترة امتحاناً للتعايش والتعاون. وفي فترة لاحقة ستجري مفاوضات من أجل تسوية موافق عليها ستحقق السلام بين اسرائيل والأردن.
  - · تعالج جميع الخطوات المذكورة في ذات الوقت.
    - و \_ فيما يلي تفاصيل ما ذكر في البند «د».

#### الأسس التي تؤلف مراحل المبادرة

- \* المبادرة تعتمد على مرحلتين:
- 1 مرحلة (1) مرحلة انتقالية من اجل اتفاقية مؤقتة.
  - ب\_ المرحلة (ب) الحل الدائم.
- آسابك بين المراحل هو جدول زمني تبنى فيه الخطة: إن المسيرة السلمية التي ترسمها المبادرة تعتمد على قراري مجلس الأمن ٢٤٢ و٣٣٨ اللذين أنشئت عليهما اتفاقيات كامب ديفيد.

#### الجدول الزمنى:

- ٧ \_ تستمر المرحلة الانتقالية لمدة خمس سنوات.
- ٨ ـ في أقرب فرصة ممكنة \_ ولكن ليس بعد السنة الثالثة بعد بدء
   المرحلة الانتقالية \_ تبدأ المفاوضات من أجل تحقيق الحل الدائم.

## الأطراف المشتركة في المفاوضات في المرحلتين:

- ٩ ـ تشمل الأطراف المشتركة في المفاوضات للمرحلة الأولى «الاتفاقية المؤقتة» اسرائيل وممثلين منتخبين من السكان الفلسطينيين العرب في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة، وستدعى كل من الأردن ومصر من أجل الاشتراك في المفاوضات إذا رغبتا في ذلك.
- ۱۰ ـ الأطراف المشتركة في المفاوضات في المرحلة الثانية «الصل الدائم» تشمل اسرائيل والممثلين المنتخبين للسكان الفلسطينيين العرب في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة بالاضافة الى الأردن. وعلاوة على ذلك يمكن لمصر أن تشترك في هذه المفاوضات. وفي المفاوضات بين السكان الفلسطينيين العرب في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة سيجوي إتمام معاهدة السلام بين اسرائيل والأردن.

#### فحوى الفترة الانتقالية:

1\ \_ خلال الفترة الانتقالية سيمنح السكان الفلسطينيون العرب في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة الحكم الذاتي، وعن طريقه يديرون شؤونهم في الحياة اليومية بأنفسهم، وستستمر اسرائيل في أن تكون مسؤولة عن الأمن والشؤون الخارجية، وجميع الأمور التي تتعلق بالسكان الاسرائيليين في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة، وستدرس المواضيع التي تتعلق بتطبيق خطة الحكم الذاتي، ويقر بشانها ضمن اطار المفاوضات من أجل الاتفاقية المؤقتة.

### فحوى الحل الدائم:

١٢ \_ في المفاوضات من أجل الحل الدائم يحق لكل طرف أن يطرح للمناقشة جميع المواضيع التي يرغبها.

## ١٣ \_ سيكون هدف المفاوضات:

- أ ـ تحقيق الحل الدائم المقبول لدى الأطراف المشاركة في المفاوضات.
  - ب ... ترتيب أمور السلام والحدود بين اسرائيل والأردن.

### تفاصيل المسيرة من أجل تطبيق المبادرة:

- 12 \_ أولاً وقبل كل شيء الحوار والاتفاق السياسي بين السكان الفلسطينيين العرب في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة بالاضافة إلى مصر والأردن إذا رغبتا في الاشتراك كما ذكر سابقاً في المفاوضات حول الأسس التي تؤلف المبادرة.
- ۱۰ \_ 1 \_ يتبع ذلك مباشرة مراحل التحضيرات وتطبيق عملية الانتخابات حيث سيتم انتخاب ممثلين عن «يهودا والسامرة» وقطاع غزة، وسيكون هذا التمثيل:
- ١ \_ شريكاً في اجراء المفاوضات من أجل المرحلة

- الانتقالية «الاتفاقية المؤقتة».
- ٢ ـ يؤلف السلطة الحاكمة في الحكم الناتي خلال
   المرحلة الانتقالية.
- ٣ ـ عنصراً فلسطينياً اساسياً يخضع للاتفاق بعد
   ثلاث سنوات في المفاوضات من أجل الحل الدائم.
- ب ـ في فترة التحضيرات والتطبيق يجب تهدئة العنف في «يهودا والسامرة» وقطاع غزة.
- 17 أما بالنسبة لفحوى الانتخابات، فهناك توصية بأن يتم تبني اقتراح بانتخابات اقليمية، وسيحدد تفاصيل ذلك في المناقشات اللاحقة.
- ۱۷ يجوز لكل فلسطيني عربي يسكن في «يهودا والسامرة» وقطاع غرة، الذي يتم انتخابه من قبل السكان لتمثيلهم بعد أن يكون قد انتخب بموجب الوثائق المفصلة التي تحدد فحوى الانتخابات أن يكون مشتركاً في اجراء المفاوضات مع اسرائيل بصفة شرعية
  - ١٨ \_ تكون الانتخابات حرة وديمقراطية وسرية.
- ١٩ بعد انتخاب المثلين الفلسطينيين مباشرة ستجري مفاوضات معهم من أجل الوصول الى اتفاقية مؤقتة خلال المرحلة الانتقالية، التي ستستمر مدة خمس سنوات كما ذكر أنفاً.
- وفي هذه المفاوضات سيحدد الأطراف جميع المواضيع التي تتعلق بفصوى الحكم الذاتي والترتيبات الضرورية من أجل تطبيقها.
- ٢٠ في أقرب وقت ممكن ولكن ليس بعد السنة الثالثة بعد تكوين الحكم الذاتي ستبدأ المفاوضات من أجل الحل الدائم.
- وخلال فترة هذه المفاوضات وحتى توقيع الاتفاقية من أجل حل

دائم، سيستمر العمل بالحكم الذاتي، كما هو محدد بالمفاوضات من أجل الاتفاقية المؤقتة «(۱).

## تأييد اسرائيلي واسع:

عقد مجلس وزراء حزب التجمع يوم ٢٧/٤/١٩٨١ اجتماعاً في تل أبيب قرر فيه اعطاء فرصة لخطة شامير للانتخابات، وذلك في أعقاب جدل داخلي كان اسحق رابين والى جانبه شمعون بيرس هما الشخصيتان الأبرز والأقوى فيه، وبخاصة رابين الذي ظهر في ذلك الاجتماع وما قبله وبعده بأنه الرجل الأقوى في هذه المرحلة في التجمع. أما المعارضة لخطة شامير فكانت ضعيفة وغير حاسمة. فقد ترعمها عيزر وايزمن ورافي ادري وحاييم رامون وعدد آخر من أعضاء مركز الحزب وفي النهاية، وكما هو متوقع، تم اقرار الخطة من قبل الحكومة يوم ١٩٨٤/٥/١٩٨٩، وبعدها في الكنيست الاسرائيلي كما ذكر.

بل ان «مبادرة الحكومة الاسرائيلية» لم تحظ فقط بتأييد معظم أعضاء ووزراء الحزبين الكبيرين، وانما حظيت أيضاً بتأييد مبدئي من قبل أحزاب اليسار الأخرى على وجه التحديد. فقد أعلن حزب «مبام» المعارض في بيان أصدره يوم ١٤/٥/١٩٠٤: «أن مبادرة الحكومة الاسرائيلية لاجراء انتخابات في المناطق قد تشكل مقدمة لبدء مفاوضات سلام»(۱). ومن جهته، أكد حزب راتس حركة حقوق المواطن في بيان أخر: «... انها خطة جيدة شريطة ضمان الاشراف الدولي على الانتخابات»(۱). كذلك سارعت حركة «السلام الآن» إلى مباركة «المبادرة» المذكورة، وكذلك حركة شينوي – التغيير.

وعلى صعيد مختلف، أعربت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة حداش – عن اعتقادها «أن الأمر لا يتعلق بخطة سلام، وانما بمحاولة لنسف جهود السلام الدولية... فحتى ان الناطقين باسم الحكومة يحذرون الفلسطينيين من أنهم إذا لم يوافقوا على الخطة فإن القمع سيزداد»(1). وفي معسكر اليمين واليمين المتطرف، أعلن ثلاثة من أقطاب الليكود عن معارضتهم المبدئية للخطة الاسرائيلية وهم: أرئيل شارون، واسحق موداعي، ودافيد ليفي. وقدرت قوة الثلاثة في مركز الحزب بأكتر من (٢٠٪)، الأمر الذي يهدد برفض المركز للخطة، وبالتالي تهديد زعامة شامير للحزب. وفي السياق ذاته، أعلنت حركة هتحيا/ النهضة عن معارضتها للخطة قائلة: «لقد اعترف بيغن بالحقوق المشروعة للفلسطينيين وها هو شامير يحققها، ويضع الأساس للدولة الفلسطينية»(أ). كذلك، انضمت الى المعارضة حركة «تسومت» بزعامة رفائيل ايتان، وحركة «موليدت» بزعامة الجنرال الاحتياط رحبعام زئيفي، فضلاً عن المعارضة الاضافية التي جاءت من حزب المفدال ـ الحزب الوطني الديني ـ ومن حركة غوش ايمونيم الاستيطانية.

في أعقاب حصول اسحق شامير على موافقة الحكومة وتأييد الكنيست بالأغلبية على خطته ومباركة وتأييد بعض أحزاب اليسار، وعلى الرغم من المعارضة التي أخذت مساراً جدياً داخل حزب حروت، قامت حكومة شامير بوضع خطة اعلامية \_ دبلوماسية \_ سياسية ترمى الى تجنيد الرأي العام الغربي والأميركي منه خاصة لصالح «مبادرة الحكومة الاسرائيلية» وفكرة الانتخابات في الأراضي المحتلة. وفي هذا المجال، وزعت الأدوار بين شامير والوزراء لهذا الغرض. وقد دشن وزير الخارجية الاسرائيلي موشيه أرنس الحملة الدبلوماسية بزيارته للولايات المتحدة التي بدأت مساء يوم ١٤/٥/١٨، في أعقاب موافقة الحكومة الاسرائيلية على خطة شامير مباشرة، حيث أجرى أرنس سلسلة لقاءات واجتماعات مع مسؤولين أميركيين وزعماء يهود حول المبادرة الاسرائيلية، وفي اليوم نفسه، توجه وزير المالية شمعون بيرس زعيم حـزب التجمع إلى ايطاليا حيث اجـرى محـادثـات ممـاثلـة مـم المسؤولين الايطاليين. وفي حين توجه وزير «الدفاع» اسحق رابين يـوم ١٩/٥/١٩ للولايات المتحدة قبل أن ينهى أرنس زيارته لواشنطن بيومين بغية استكمال المهمة الخاصة بالترويج للخطة الاسرائيلية، غادر رئيس الوزراء اسحق شامير يوم ٢١/٥/١٩٨٩ متوجهاً إلى بريطانيا وبعدها اسبانيا حيث أجرى محادتات مع المسؤولين هناك حول المبادرة ذاتها.

## تأكيد الرفض الفلسطيني:

لم تكن القيادة الميدانية للانتفاضة الفلسطينية في الأراضى المحتلة أو القيادة السياسية العليا ممثلة في قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في الخارج تحتاج إلى طول وقت وفحص وتفكير لأفكار ومقترحات رابين وشامير. فقبل الإعلان عن «مبادرة الحكومة الاسرائيلية» بما يزيد عن أسبوعين، أعلنت القيادة الموحدة للانتفاضة في بيانها رقم (٣٩) الصادر يوم ٢٧/ ٤/ ١٩٨٩ عن «الرفض القاطع لفكرة الانتخابات تحت الاحتالال»(١). وقبلها كانت صحيفة «هارتس» قد ذكرت: «أن زعماء منظمة التحرير والأردن ومصر توصلوا الى استنتاج مفاده أن شامير يستهدف كسب الوقت بواسطة خطة الانتضابات، لذا فإنه لا مجال لتعاون عربى معه»(١). وفي السادس والعشرين من نيسان/ ابريل ١٩٨٩، «وقّع خمس وتسعون شخصية وطنية فلسطينية من الأراضي المحتلة على وثيقة سياسية أكدوا فيها رفضهم الجماعي الموحد لخطة شامير للانتخابات» (^) وقد وصفت الوثيقة أفكار شامير بأنها: «مناورة لتضليل الرأي العام تهدف الى انقاذ اسرائيل من عزلتها»(١). وأكد واضعو الوثيقة أيضاً: «على إنهاء الاحتال والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حق العودة، وحق تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرضنا الوطنية «١٠).

لقد أثارت هذه الوثيقة السياسية غضب مختلف زعماء الكيان الاسرائيلي وبخاصة اسحق شامير واسحق رابين لأنهما كانا يراهنان إلى حد كبير على امكانية خلق قيادة محلية بديلة لمنظمة التحرير تنبثق من بين الشخصيات الفلسطينية، وبالتالي تمزيق وحدة الموقف الفلسطيني، والالتفاف على المنظمة والانتفاضة. ولم يمض وقت يذكر حتى كثر وزير «الدفاع» عن أنيابه متوعداً: «إذا رفض العرب الخطة السياسية لحكومة اسرائيل، التي تتضمن انتخابات في المناطق عندما

يتم بلورتها - فانني ساومي باتضاد خطوات اضافية لسحق الانتفاضة»(۱۱). ومن جهته، حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير قائلاً: «إن الفلسطينيين في المناطق يخطئون إذا اعتقدوا أنهم سيحققون أكثر من ذلك عن طريق العنف، لقد اقترحنا عليهم اقتراحات سخية، واليوم سمعت أنهم رفضوها، ولكن أؤكد أنه لن تقوم في أرض اسرائيل دولة فلسطينية، ولن تكون هنا سوى دولة واحدة يهودية»(۱۱). كما انضم اليهما في التهديد والوعيد عدد آخر من الزعماء الاسرائيليين ومن ضمنهم شمعون بيرس وموشيه أرنس.

وغداة تبنى الحكومة الاسرائيلية لخطة شامير التي أعلنت تحت اسم «مبادرة الحكومة الاسرائيلية للسالم»، سجّلت منظمة التحرير الفلسطينية رفضها المطلق لخطة شامير لاجراء الانتخبابات، وقبالت في بيان أصدرته اللجنة التنفيذية يوم ١٥/٥/١٩٨١: «إن هذا المشروع لا يعنى الشعب الفلسطيني لأنه لا يعترف بوجوده الوطني ولا يتعامل من قريب ولا من بعيد مع قضيته وحقوقه الوطنية المشروعة، كما أنه يتجاهل جميع القرارات الدولية بما فيها القرارين ٢٤٢ و٣٣٨. إن هذا التضليل لن ينطلي على الرأى العام العالمي والقوى السياسية المؤثرة في العالم»(١١٦). وفي حين أبلغت خمس شخصيات وطنية فلسطينية رئيس دائرة التخطيط السياسي في وزارة الخارجية الأمريكية دنيس روس في اجتماع عقدوه معه في القدس يوم ١٦/٥/١٩٠١: «الرفض القاطع للخطة الاسرائيلية الأخيرة»(١٠) أكدت (١٥) شخصية فلسطينية اجتمع معها وزير «الدفاع» اسحق رابين يوم ١٩٨٩/٥/١٩٨٩ لعرض «مبادرة السلام الاسرائيلية» عليهم، رفض تلك «المبادرة». أما القيادة الموحدة للانتفاضة فقد أعلنت في بيانها رقم (٤٠) الصادر يوم ٢٠/٥/٢٠ عن «رفض مبادرة السلام الاسرائيلية جملة وتفصيلا»(١٠).

إن حقيقة الموقف الفلسطيني، سواء في الأراضي الفلسطينية المحتلة أو على صعيد قيادة منظمة التصرير الفلسطينية يتمثل، ليس في رفض فكرة أو خطوة الانتخابات المقترحة وإنما أيضاً في رفض اجراء الانتخابات من وجهة نظر اسرائيلية وضمن الشروط والتفاصيل التي

يحاول الثنائي شامير/ رابين فرضها على الفلسطينيين. فهناك اعتباران ، أساسيان يسندان الموقف الفلسطيني وهما:

- ١ استمرار الانتفاضة الفلسطينية، وعدم توقفها كما يطالب شامير
   رابين.
  - ٢ إن الزمن يعمل لصالح الفلسطينيين، وذلك كما هو ملموس في استمرار الانتفاضة والانفتاح والتأييد الدولي للقضية الفلسطينية.

أما المبادىء التي يطرحها الفلسطينيون لتنفيذ «مبادرة الانتخابات» فهي كما وردت في صحيفة معاريف على لسان د. أحمد طيبي رئيس رابطة الأكاديميين العرب في فلسطين المحتلة ١٩٤٨ ومقرب جداً من قيادة منظمة التحرير كما تقول الصحيفة:

- ١ «يجب أن تكون الانتخابات جزءاً من اتفاق شامل، وليست هدفاً بحد ذاته.
  - ٢ \_ يجب أن تتم تحت اشراف دولي.
  - ٣ \_ اشراك سكان شرقي القدس فيها.
- ٤ اعادة نشر قوات الجيش الاسرائيلي في المناطق المحتلة قبل
   الانتخابات.
- ٥ أن يقوم المنتخبون باجراء مفاوضات حول التسوية المرحلية فقط.
  - ٦ أن تعطى الحصانة التامة للمنتخبين.
- ٧ ـ أن يسمح بممارسة النشاط السياسي والدعاية الانتخابية الحرة قبل اجراء الانتخابات.
  - ٨ عدم اجراء محادثات منفردة حول الحكم الذاتي.
- ۱۹ ـ اطلاق سراح معتقلي الانتفاضة كخطوة أولى وكبادرة حسن نية»(۱۱).

### كامب ديفيد بصورة جديدة:

عندما نقرأ السطور وما بين السطور في «الخطة السياسية للحكومة

الاسرائيلية» أو خطة شامير/ رابين، نكتشف فوراً جملة «الغام» تنطوي عليها هذه الخطة ـ المبادرة. وكلما نظرنا فيها بتمعن نعشر على المزيد من الثغرات والمكائد.

أولاً: إن الخطة ليست سوى صياغة جديدة لمبادىء اتفاقيات كامب ديفيد التي أكل الدهر عليها وشرب، إلى جانب أن شامير/ رابين أدخلا عليها ما يسمى بـ «الخيار الأردني» الذي يطرحه حزب التجمع والـذي أسقطته الانتفاضة الفلسطينية. لذا، فإن هذين الخيارين، على انفراد أو مجتمعين معاً، لا يمكن أن يشكلا خياراً جديداً بالنسبة لجماهير الانتفاضة. وفي هذا النطاق، أكد الوزير الاسرائيلي عيزر وايزمن «عراب كامب ديفيد»: «أن الخطة الاسرائيلية الحالية تعطي أقل مما أعطته خطة كامب ديفيد قبل عشر سنوات، فآنداك وافق مناحيم بيغن على تجسيد الحقوق القانونية والاحتياجات اللازمة للفلسطينيين، ولكن الخطة الحالية لا تذكر ذلك، كما لا ذكر لحل القضية الفلسطينية بكافة أوجهها»(۱۷).

ثانياً: تتضح المكيدة التي أدخلها الثنائي شامير/ رابين من القول «إننا سنفعل كل شيء وبصورة جافة جداً، من أجل صياغة الخطة بحيث لا يمكن لأي فلسطيني الموافقة عليها»(١٠)، فعلى سبيل المثال، واضح أن المبادرة/ المؤامرة الاسرائيلية ما كان لها أن تأتي لولا استمرار الانتفاضة، ولكن شامير/ رابين اشترطا وقف الانتفاضة مسبقاً كخطوة أولى لتنفيذ الخطة. فقد أكد شامير في تصريح له: «بدون انهاء الانتفاضة لا يمكن اجراء انتخابات في المناطق»(١٠). وبذلك، فإن شامير يطالب هنا بتجريد الفلسطينيين من سالحهم الاساسي الانتفاضة ـ قبل أن يحققوا شيئاً. وبعد وقف الانتفاضة، يمكن اجراء انتخابات في المنتفاضة، يمكن اجراء انتخابات في المنتفاضة، يمكن اجراء انتخابات في المتلال!!!

ثالثاً: إن الخطة لا تتضمن أي ذكر للحقوق الفلسطينية المختلفة، أو لمبدأ «أرض مقابل سلام» الذي توافق عليه معظم دول العالم، أو على مبدأ الانسحاب من الأراضي المحتلة. بل ان شامير، في تصريح له أمام

مؤتمر لأعضاء الليكود، أكد على العكس تماماً: «بالنسبة للتسوية الدائمة فإنني لا أرى أي حل اقليمي، ولا أؤمن بهذا ولن أدعمه، وفي اطار اتفاق سلام يتم التوقيع عليه مع الأردن سنضطر للاتفاق على الحدود مع الأردن، وهذا لا يعني أننا سنتنازل عن أي قطعة أرض» (٢).

رابعاً: ان الخطة تضمنت عدة مسائل ونقاط تعتبر بالنسبة للفلسطينيين والعرب بمثابة محرّمات لا يمكن التسليم بها أو المساعدة في تنفيذها مثل:

- التجاهل التام لمبدأ ومضمون وتفاصيل وملامح التسوية
   الدائمة.
  - ب \_ تجاهل مكانة ودور الفلسطينيين في مدينة القدس الشرقية.
- ج \_ لم تعط الخطة أي دور أو حل لنصف أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللاجئين في الوطن المحتل وفي الخارج، و «جاءت الخطة لتغلق الدائرة حول مسئلة وجود مخيمات السلاجئين في الداخل والخارج التي تضم حوالى مليونين ونصف المليون من الفلسطينين»(۱۳)
- د \_ تقترح الخطة على الفلسطينيين «حكماً ذاتياً في شؤونهم الداخلية» لمدة خمس سنوات، مع التأكيد على أن «الأمن والسياسة» سيبقيان في أيدي اسرائيل، أي أن الاحتلال سيبقى بكل قوته وابعاده، ومن يسيطر على الأمن يمكنه أن يتخذ مختلف الاجراءات مثل الاعتقال، والمحاكمة، والابعاد، واغلاق وسائل الاعلام... ولا حدود أبداً لهذه الاجراءات القمعية.
- هــ لا تتضمن الخطة أي ذكر لاجراء انتخابات «حرة ديمقراطية وسرية»، ولا ذكر لحرية الاجتماع والتعبير عن الرأي، وادارة الحملة الانتخابية.
- و \_ نصبت الخطة بوضوح على أنه لن تجرى مفاوضات مع منظمة

التصرير في كل المراحل، بل ان المفاوضات حول التسوية الدائمة ستجرى مع الأردن، أي عودة الخيار الأردني الذي ترفضه الدولة الأردنية ذاتها.

لا ذكر ولا اشارة في الخطة إلى طابع وطبيعة الانتخابات، ولا
 ذكر للاشراف الدولى عليها.

في ضوء كل هذه النقاط السلبية اللاغية لكل النوايا الجدية والحسنة لدى قادة الكيان الاسرائيلي، كان لا بد، عربياً وفلسطينياً، من رفض الخطة الاسرائيلية جملة وتفصيلا، مع التأكيد للرأي العام العالمي على القبول المبدئي لفكرة الانتخابات في ظل أجواء صحية ديمقراطية وتحت اشراف دولي، وليس في ظل الاحتلال وبنادق قواته.

# الموقف الأميركي:

خلافاً لكل الأنباء والتقارير التي تحدثت عن خلافات واسعة في وجهات النظر بين الولايات المتحدة و «اسرائيل» جاءت المباحثات التي أجراها رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير مع المسؤولين في الادارة الاميركية خلال زيارته التي بدأت للولايات المتحدة في الرابع من نيسان/ ابريل ١٩٨٩ لتقطع الشك باليقين ولتؤكد استمرار انحياز الولايات المتحدة لاسرائيل. وكما علمتنا تجارب العقود الماضية، فإن الموقف الأميركي المنحاز تكتيكياً واستراتيجياً ومصلحياً إلى جانب دولة وسياسة الاحتلال لم يتغير جذرياً، وقد انعكس ذلك جلياً في سلسلة المواقف والتصريحات الأميركية الأخيرة.

رغم اعتراف معظم دول العالم بالانتفاضة الفلسطينية ومنظمة التحرير والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، فإن المبادرات والمقرحات والشروط الأميركية نحو الفلسطينيين أصحاب الحق لم تأت فيما يظهر إلا فقط لتمييع الموقف الفلسطيني/ العربي أو تحويل المطالب الفلسطينية المشروعة من مطالب نوعية/ جوهرية إلى مطالب كمية من ناحية، وفقط لتعزيز «الاعتدال والاعتراف» العربي بالوجود الاسرائيلي وابتزاز التنازلات الفلسطينية/ العربية لصالح الموقف

الاسرائيلي وباتجاهه من جهة أخرى.

إن موقف الرئيس الأميركي الذي رحب فيه باقتراح شامير الداعي إلى إجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة مؤكداً في الوقت ذاته معارضته لاقامة دولة فلسطينية مستقلة، جاء منسجماً تماماً مع مناورة شامير هذه الرامية إلى الالتفاف بشكل أساسي على الانتفاضة الفلسطينية وحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وحقه في اقامة دولته المستقلة. وقد لخصت صحيفة «هارتس» الموقف الاميركي الرسمي من مقترحات ولاءات شامير بالتالي.

- ١ لقد تبنى الرئيس الأميركي فكرة اجراء انتخابات في الضفة والقطاع ـ وذلك ضمن مفهوم شامير لها.
- ٢ ـ لم يذكر الرئيس الأميركي المؤتمر الدولي وانما تحدث عن مفاوضات مباشرة فقط ـ الأمر الذي أصر عليه شامير قبيل زيارته للولايات المتحدة.
- ٣ لقد وصف «بوش» اسرائيل كصديقة وشريكة وحليفة
   استراتيجية للولايات المتحدة، واقترح تعميق هذه الشراكة.
- ٤ ـ امتنع الرئيس الأميركي عن تكرار الصيغة التي تتير شامير وهي
   «مناطق مقابل سلام».
- كما طمأن شامير بأن لا تغيير في الموقف الاميركي رغم الأنباء التي تحدثت عن ذلك مؤخراً(٢٠٠). كما أكدت صحيفة «علل همشمار» المضمون نفسه وذلك في مقالة تحليلية موسعة نشرتها بقلم المحلل السياسي مارك جيفن كتب فيها: «لقد اشترى الرئيس الأميركي جورج بوش بضاعة شامير \_ اجراء انتخابات في المناطق \_ وتمسك باقتراحه بهدف الوصول إلى تهدئة للوضع في المناطق، وألقى على نفسه مهمة إقناع منظمة التحرير بقبول هذه الخطة المرحلية، ولم يحاول أبداً اقناع شامير بالتحادث مباشرة مع منظمة التحرير. (٣٠٠). كما أوضحت الصحيفة ذاتها الموقف الفلسطيني من جهة أخرى قائلة: «... إن شامير يحلم بمشروع

الحكم الذاتي وهو المشروع الوحيد لديه لعرضه على الفلسطينيين سواء في المرحلة الانتقالية أو في المرحلة النهائية... غير أنه لا يـوجد من يشتري بضاعة شامير لا من العرب ولا من الفلسطينيين، ومنظمة التحرير والشعب الفلسطيني لن يقبلا بأقل من دولة فلسطينية (٢١).

وفي تصريح له أدلى به يوم ٢٧/٤/١٩٨١، أعرب وزير الضارجية الأميركي جيمس بيكر عن تأييده لخطة الانتخابات الشاميرية قائلاً: «أعتقد أن مجرد اجراء الانتخابات في المناطق سيدخل عليها خطوات وعادات ديموقراطية»(٥٠٠). وكان بيكر قد أكد لشامير في محادثة هاتفية أجراها معه يوم ٢١/٤/١٩٨٩ قائلاً: «إن الولايات المتحدة تسعى لاقناع صديقاتها في أوروبا والشرق الأوسط بتأييد تنفيذ الاقتراح الاسرائيلي ـ الانتخابات ـ كبداية لعملية سياسية لحل المشكلة الفلسطينية»(١٠٠).

وفي وقت لاحق، وخلال زيارته لاسرائيل حاول رئيس وفد وزارة الخارجية الأميركية دنيس روس اقناع شخصيات فلسطينية من الضفة والقطاع اجتمع معها يوم ١٩٨٩/٥/١٩٨ بالموافقة على الخطة الاسرائيلية للانتخابات. غير أن الموقف الفلسطيني كان واضحاً تماماً، إذ أيد الانتخابات ولكن ليس وفق الخطة الاسرائيلية، وإنما وفق الرؤية الفلسطينية لها.

وحتى عندما «ترتكب الولايات المتحدة» جريمة الاقتراب من الحقوق العربية/ الفلسطينية فانها سرعان ما تتراجع. ومن أبرز وأوضح التطورات في هذا النطاق ما جاء على لسان وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر في كلمة القاها يوم ٢٢/٥/١٩٨٩ أمام المؤتمر السنوي العربي الصهيوني الأمريكي «ايباك» الذي عقد في أحد فنادق واشنطن الكبرى. فيومها قال بيكر: «يجب على اسرائيل التخلي عن ضم الضفة وقطاع غزة، وأن توقف الاستيطان فيها، وتسمح باعادة فتح المدارس الفلسطينية ... لقد حان الوقت كي تتضلى اسرائيل مرة والى الأبد عن الرؤية غير الواقعية لاسرائيل الكبرى(٢٠).

ولكن رغم هذا التطور الذي اعتبر تحولًا كبيراً في الموقف الأميركي

من القضية الفلسطينية، فإنه سرعان ما تعرض للتقليد الذي بات معروفاً في السياسة الامركية في الشرق الأوسط والذي يحرص دائماً على «اعادة توضيح» المقصود. وفي هذا السياق، وبعد أيام من تصريحه «الكبير»، دعا الرئيس الأميركي جورج بوش في رسالة بعث بها الى الملك الحسن الثاني يوم ٢٤/٥/١٩٨١ الرؤساء والملوك العرب المجتمعين في القمة العربية في كازابلانكا الى القبول بخطة رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير الداعية إلى اجراء «انتخابات» في الأراضي المحتلة، وقال بوش: «اننا نعتقد أن الاقتراح الاسرائيلي يمكن أن يساهم في اقامة حوار بين الاسرائيليين والفلسطينيين يهم الأراضي المحتلة» (٢٥).

ودعا وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر في الأيام اللاحقة وكرر تأييده للاقتراح الاسرائيلي وفكرة الانتخابات الشاميرية، متجاهلاً تماماً كل المقترحات الفلسطينية والعربية والمطالب الفلسطينية ـ العربية في هذا الصدد.

#### هوامش الفصل السادس:

- (۱) صحیعة هارتس الاسرائیلیة، عدد ۱۹۸۹/۰/۱۰.
- (٢) صحيفة عل همشمار الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/٥/١٨٠.
  - (٣) مسميفة يديعوت احرونوت ، عدد ١٩٨٩/٥/١٥.
    - (٤) المصدر السابق تفسه.
    - (a) المصدر السابق نفسه.
    - (٦) منحيفة هارئس، عدد ۲۸/٤/۲۸.
    - (V) صحیعة هارتس، عدد ۲۱/۱۹۸۹.
    - (۸) صحيفة حدشوت، عدد ۲۷/٤/۱۹۸۹.
      - (١) المصدر السابق نفسه.
      - (١٠) المصدر السابق نفسه.
    - (۱۱) صحيفة هارتس، عدد ۲۰/۱۹۸۹.
    - (۱۲) صحيفة عل همشمار، عدد ۲۷/٤/۱۹۸۹.
- (١٣) صحيفة صوت الشعب الأردنية، عدد ١٦/٥/١٨٩.
  - (۱٤) صحيفة عل همشمار، عدد ۱۹۸۹/٥/۱۸۹.
    - (۱۰) منصيعة هارتس، عدد ۲۱/٥/۱۹۸۹،
    - (۱۱) منصيفة معاريف، عدد ٥/٥/١٩٨٩.
  - (۱۷) محلة هعولام هزيه، عدد ۱۱/٥/١٩٨٩.

- (١٨) المصدر السابق نفسه.
- (۱۹) صحيعة عل همشمار، عدد ١٩٨٩/٥/٤.
  - (۲۰) صحیعة دافار، عدد ۱۹۸۹/۹/۱۹۸۹
- (۲۱) مجلة هعولام هريه الاسرائيلية، عدد ۱۹۸۹/۰/۱۹۸۹.
  - · (۲۲) منحيفة هارتس، عدد ٧/٤/ ١٩٨٩
  - (۲۲) صحیعة عل همشیمان عدد ۱۹۸۹/٤/۱۰.
    - (٢٤) المصدر السابق نفسه.
  - (۲۰) صحيفة عل همشمار، عدد ۲۸/٤/۱۸۸۸.
    - (۲۱) صحيفة هموديع، عدد ١٩٨٤/٤/١٨١
  - (۲۷) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ۲۳/٥/۱۹۸۹.
- (٢٨) صحيفة صوت الشعب الأردنية، عدد ٢٥/٥/١٩٨٩.

## الفصل السابع

# الخارطة السياسية في الكيان الإسرائيلي في أعقاب النقاط المصرية العشر وخطة بيكر

نص الاتفاق الائتلافي الذي تم التوصل اليه عشية تشكيل الحكومة الاسرائيلية الموسعة في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٨، على مجموعة بنود تشكل الحد الأدنى المقبول والمشترك بين الحزبين الكبيرين في الكيان الاسرائيلي: الليكود والتجمع.

وكما ورد في البند السادس من وثيقة الخطوط الأساسية للحكومة الائتلافية الموسعة، جرى الحديث الصريح عن «أن القدس الكاملة عاصمة اسرائيل الأبدية، مدينة موحدة بسيادة اسرائيل غير قابلة للتقسيم». كما جاء في البند التاسع من الوثيقة «أن الحكومة ستعمل على استمرار المسيرة السلمية حسب اطار السلام في الشرق الأوسط الذي اتفق عليه في كامب ديفيد، وتجديد المفاوضات لاقامة الحكم الذاتي الكامل للسكان العرب في يهودا والسامرة وقطاع غزة». كذلك، أكدت الوثيقة في بندها الحادي عشر على «أن عرب يهودا والسامرة في الوقت الذي أكدت فيه في البند الثاني عشر «أن اسرائيل تعارض في الوقت الذي أكدت فيه في البند الثاني عشر «أن اسرائيل تعارض اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والمنطقة الواقعة بين اسرائيل والاردن». أما في البند الثالث عشر، فقد اتفق الحزبان الكبيران الليكود والتجمع على «أن اسرائيل لا تتفاوض مع منظمة التحرير الفلسطينية». وأخيراً، تحدث البند الرابع عشر عن «عدم حدوث أي تغيير في السيادة في يهودا والسامرة وقطاع غزة الا بموافقة المعراخ والليكود»(۱).

هذه هي، إذاً، النصوص والخطوط الأساسية التي اجتمع الليكود والتجمع عليها، واتفق استناداً إليها على تشكيل الحكومة الموسعة.

وكانت الحكومة الاسرائيلية الموسعة قد أقرت قبل ذلك في الرابع عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩ خطة شامير ـ رابين الخاصة باجراء انتخابات في الضفة الغربية وقطاع غزة، لانتخاب ممثلين فلسطينيين محليين يتفاوضون مع السلطات الاسرائيلية حول الحكم الذاتي للسكان الفلسطينيين، وقد عنوفت الخطة باسم «مبادرة السلام الاسرائيلية». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير، في اجتماع مركز الليكود الذي عقد في الخامس من تموز/ يوليو ١٩٨٩، «أن المبادرة الاسرائيلية لا تتضمن مبدأ الأرض مقابل السلام، ولا مشاركة سكان القدس في الانتخابات، ولا تنطوي على تجميع الاستيطان، أو حتى حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، بالاضافة إلى عدم قبولها لمنظمة التحرير كشريك في عملية السلام، ومعارضتها لاقامة دولة فلسطينية مستقلة» أن الحكومة الاسرائيلية عادت وأقرت مبادرتها في منتصف تموز/ يوليو ١٩٨٩ رغم صدور قرارات مركز الليكود، ورغم منتصف تموز/ يوليو ١٩٨٩ رغم صدور قرارات مركز الليكود، ورغم على شامير.

إن ما أردنا الوصول إليه عبر هذه المقدمة السريعة هو حقيقة شبه الاجماع السياسي القائم في الكيان الاسرائيلي، (وخاصة بين الحزبين الكبيرين الليكود والتجمع، والأحزاب الصغيرة الدائرة في فلكهما) حول المسائل الرئيسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الفلسطينيين. وكما تبين الخطوط الأساسية للحكومة الموسعة بين الليكود والتجمع، لا خلاف اطلاقاً حول رفض المطالب الفلسطينية المشروعة المتمثلة أساساً في حق تقرير المصير واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة. كما أنه لا خلاف بينهما في موضوع السيطرة والسيادة الاسرائيلية على كامل وأرض اسرائيل الكاملة، رغم الطرح التكتيكي للتجمع حول موافقته على مبدأ «أرض مقابل السلام». ومما يجدر ذكره هنا، ان هذا الطرح وتناقضات كثيرة ازاء هذه المسألة، الأمر الذي يترك قدرة الحسم فيها سواء على صعيد الحكومة أو الكنيست أو الشارع الاسرائيلي لحزب الليكود واليمين المتطرف عموماً.

وعلى صعيد آخر، عزز الحزبان الكبيران اتفاقهما السياسي بد «المبادرة الاسرائيلية» المذكورة، التي جاءت كمحاولة اسرائيلية رسمية مفضوحة لامتصاص المد الاعلامي للعنوي الفلسطيني العربي في الساحة الدولية أولاً، ولتبرير سياسة القمع والبطش الاسرائيلية الرامية إلى اخماد الانتفاضة الفلسطينية المتأججة ثانياً.

لذا، واستناداً الى هذه الخطوط والخلفية المشتركة بين الصربين الاسرائيليين الكبيرين، من الخطئ المراهنة على احتمال انشقاقهما وسقوط الحكومة الاسرائيلية الموسعة واجراء انتخابات جديدة للكنيست الاسرائيلي تحت وطأة المبادرات \_ المناورات السياسية المتعلقة.بالحل السياسي. لكن من المفيد الاشارة إلى أنه لوحدث انشقاق بينهما في مرحلة قادمة وتحت غطاء طرق الحل السياسي، فإن الواقع يكون غير ذلك تماماً، حيث ان محاولات بعض زعماء التجمع وعلى رأسهم شمعون بيرس مستمرة لاصطياد الفرصة المناسبة للليقاع بحزب الليكود.

واستناداً للخطوط ذاتها أيضاً، سعى حزبا الليكود والتجمع طوال الأشهر الماضية الى محاولة اجهاض الانتفاضة الفلسطينية، من خلال «المبادرة السياسية»، ومناورة الانتخابات المزعومة للفلسطينيين في المناطق المحتلة، وذلك عبر محاولة دق أكثر من اسفين في صفوف الفلسطينيين في الداخل والخارج، الأمر الذي تحطم على صخرة وعي الانتفاضة المتواصلة، والالتفاف الفلسطيني الكامل حول القيادة الموحدة للانتفاضة ومنظمة التحرير الفلسطينية.

وخلال الأشهر التي أعقبت تبني المبادرة الاسرائيلية على أيدي الحكومة الاسرائيلية، أكد عدد من أقطاب هذه الحكومات وبصورة خاصة شامير ورابين، على أن هدف المبادرة هو اجراء انتضابات تؤدي الى انتضاب ممثلين فلسطينيين محليين يشكلون بديلا لمنظمة التحرير، ويجرون مفاوضات حول موضوع الحكم الذاتي فقط، في الوقت الذي أصر فيه هؤلاء الأقطاب من جهة أخرى على اللاءات الاسرائيلية المعروفة الرافضة للحقوق الفلسطينية. وعليه، لم يكن أمراً مثيراً

للدهشة مواصلة زعماء الكيان الاسرائيلي رفض أي مبادرة أو دعوة لاجراء مفاوضات مع منظمة التحرير المثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، بل العكس تماماً اذ أخذ رابين وشامير يلوحان بالعصا الاسرائيلية وبمزيد من البطش والارهاب وسفك الدماء ضد جماهير الانتفاضة في حالة اصرار الفلسطينيين على رفض مبادرة الانتخابات الاسرائيلية في اطار شروطها الاسرائيلية المتعسفة.

## أ \_ النقاط العشر:

في ظل هذه الصورة... صورة تواصل الانتفاضة الفلسطينية، وتصاعدها على مختلف الجبهات، وتصاعد سياسة «القبضة الحديدية» والبطش وسفك الدماء الفلسطينية، جاءت المبادرة المصرية التي أطلق عليها اسم «خطة النقاط العشر المصرية للانتخابات في المناطق المحتلة». وقبل الدخول في تقصيل الموقف الاسرائيلي من المفيد ذكر النقاط أو الاسئلة الاستيضاحية أو الشروط المصرية العشرة التي تتضمنها «الخطة» وهي

- «١ ان مصر تؤید اجراء انتخابات حرة لانتخاب ممثلین فلسطینیین یشرعون باجراء محادثات مع اسرائیل حول تسویة مرحلیة.
  - ٢ \_ ضمان حرية التعبير الكاملة للمرشحين.
  - ٣ \_ أشراك عرب القدس الشرقية في الانتخابات.
    - ٤ الانتخابات تتم تحت اشراف دولي.
  - القوات الاسرائيلية تنسحب مؤقتاً من مناطق صناديق الاقتراع.
    - ٦ ضمان أمن المرشحين.
    - ٧ وقف اقامة مستوطنات جديدة قبل الانتخابات.
- ٨ القضية الفلسطينية تحل على مرحلتين هما: التسوية المرحلية التي يحظى فيها الفلسطينيون بحكم ذاتي كامل، يعقبه الحل الدائم.
  - ٩ الخطة تستند إلى قراري هيئة الأمم (٢٤٢) و (٣٣٨).

۱۰ ... ان مصر تدعو للاعتراف بالحقوق السياسية المشروعة للشعب الفلسطيني»(۳).

### الموقف الاسرائيلي:

بدا للوهلة الأولى أن الحكومة الاسرائيلية تعاني من خلاف وانقسام في صفوفها بشأن الموقف الذي ينبغي اتخاذه ازاء الخطة المصرية ذات الشروط/ النقاط العشر، فقد تضاربت المواقف جزئياً بين رئيس الوزراء اسحق شامير والقائم بأعماله شمعون بيس على سبيل المشال، إذ أعلن شامير أكثر من مرة عن رفضه الضمني والصريح للخطة المصرية. وفي هذا المجال، ذكرت صحيفة «حدشوت» الاسرائيلية «ان رئيس الوزراء الاسرائيلي يرفض حتى نقاش النقاط العشر، ويعبر قائلاً ان الجانب الفلسطيني لم يسرد على مبادرت للسلام حتى الآن»(أ). وأضافت الصحيفة «أنهم في المعراخ – التجمع – يسرون عكس ذلك، حيث ان المابية وزراء العمل يؤيدون مناقشة المشروع المصري لملائمته مع المادرة الاسرائيلية»(أ).

وفي الوقت الذي اقترح فيه شمعون بيرس يوم ١٩/٩/٩/١٠ «اجراء محادثات غير رسمية مع زعماء من المناطق من أجل التوصل الى عملية الانتخابات المستقبلية في الضغة الغربية وقطاع غزة»(١)، أعلن الوزير الاسرائيلي روني ميلؤ في أعقاب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء الاسرائيلي يوم الأحد ١٩/٩/١/١/١٥ «أن هناك بعض النقاط المصرية لا يمكن الموافقة عليها مثل مبدأ الأرض مقابل السلام، ومشاركة سكان القدس العرب في الانتخابات، والاشراف الدولي، وأن المشروع الاسرائيلي هو القاعدة الرئيسية لايجاد حل»(١).

وفي تصريح أدلى به يوم ١٩/٩/١١ أعلن شامير مرة أخرى: «أن حكومة أسرائيل تقف وراء مبادرة السلام الاسرائيلية كما أقرت، دون أي زيادة أو نقصان، ولا شيء ملزم بالنسبة للحكومة سوى المبادرة التي أقرت في الحكومة والكنيست»(١٠) ثم عاد شامير نفسه ليؤكد رفضه . القاطع للنقاط المصرية العشر قائلاً: «أعارض خطة مبارك لأنها لا تذكر

التسوية المرحلية.. كما أنها تشكل انتصاراً لقاذ في الزجاجات الصارقة، ويجب احترام المبادرة السياسية الاسرائيلية كما أقرتها الحكومة في الرابع عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩، ولا أرى أي طريق أخره (١٠). وفي وقت لاحق، سارع شامير ليطرح مزيداً من التوضيح الصاسم لموقف وموقف الليكود من الخطة، إذ قال: «الليكود سيكون على استعداد لكبح الأفكار المصرية التي يؤيدها حزب العمل، وكما نجح الليكود في كبح أخطار المؤتمر الدولي واتفاق لندن، فإنه سيعمل الآن على كبح خطر لا يقل عنها» (١٠).

أما أهم وأبرز تطور على صعيد ردود الفعل الاسرائيلية على الخطة المصرية، فهو تعارض موقفي بيرس ورابين. فقد ذكرت صحيفة هآرتس «أن خلافات نشبت بين القائم بالأعمال رئيس الوزراء شمعون بيرس وبين وزير «الدفاع» اسحق رابين، اذ في الوقت الذي يعتقد فيه رابين أنه يجب عدم نقاش خطة النقاط العشر المصرية في الحكومة، يقول بيرس أنه يجب نقاشها في الحكومة»(۱۱).

غير أن بيرس ورابين عارضا معاً اقتراح بسام أبو شريف بالحضور الى «اسرائيل» لاجراء محادثات مع وزراء العمل، وقال رابين: «أقترح أن يبقى أبو شريف مكانه»(١٠).

وتعزيزاً لموقف شامير، صرح وزير الضارجية موشيه أرنس يوم ١٩٨٩/ ١٩٨٩ قائلًا: «إن هناك عدة بنود في الخطة المصرية لا توافق عليها اسرائيل، وإن هذه البنود تهدف إلى دق اسفين في الائتلاف السياسي الاسرائيلي وحكومة الوحدة الوطنية»(١٠).

كما عزز اسحق رابين موقف شامير ـ الليكود ـ في تصريح لـ ه يوم ١٩٨٩/٩/١٢ حيث قال: «أعارض أجراء نقاش حول خطة مبارك الآن، ولا أرى أي ضرورة لأن توافق أسرائيل أو لا تـ وافق عـلى خطة النقاط العشر... فهي تمثل الموقف المصري... بينما يـوجـد لاسرائيل خطتها السياسية الخاصة بها»(١٠).

أما على صعيد الكنيست، فقد أعلن تكتبل الليكود يوم

١٩٨٩/٩/١٢ أيضاً: «إن أولئك الذين يميلون لتبني مبادرة مبارك، انما يضعفون موقف اسرائيل، ويلحقون ضرراً بمبادرة السلام الاسرائيلية»(٥٠٠). وفي الوقت الذي أعلن فيه رئيس حزب التجمع في الكنيست حاييم رامون بأن الحزب سيعقد اجتماعاً لاجراء نقاش حول المبادرة المصرية، أعلنت حركتا هنحيا وتسومت عن رفضهما للمبادرة في حين ذكرت صحيفة حدشوت «إن موقف معسكر المتدينين غير موحد... فقسم من حركة شاس يحافظ على الصمت، أما المفدال، فانه يقف في صف اسحق شامير»(١٠٠)، ففي اجتماع عقده مكتب حزب المقدال يوم طرحها وزير الأديان زبولون هامر، وتقترح الوثيقة: «وضع الفلسطينيين طرحها وزير الأديان زبولون هامر، وتقترح الوثيقة: «وضع الفلسطينيين أمام اختبار أخلاقي قبل ضمهم الى المفاوضات المسبقة مع اسرائيل، وذلك باعلانهم عن التخلي عن الميثاق الوطني الفلسطيني، وعن الإرهاب الفلسطيني بما فيه الانتفاضة»(١٠٠)، كما رفضت الوثيقة النقاط المصرية العشر.

وفي أعقاب اجتماع مجلس الأقطاب الأربعة (اسحق شامير، وشمغون بيرس، واسحق رابين، وموشيه أرنس) يوم ١٩٨٩/٩/١، أعلن بيرس: «أن المجلس لن يبحث اقتراحاً جديداً بديلاً للمبادرة الاسرائيلية وإنما ببعض النقاط المصرية التي تسهل عملية التقدم لإجراء الانتخابات في المناطق»(١٠).

وفي تطور لاحق مرتبط بطرح النقاط المصرية العشر، وبطلب من الولايات المتصدة ودعوة من الرئيس المصري حسني مبارك، قام وزير «الدفاع» الاسرائيلي اسحق رابين يـوم ١٩٨٩/٩/١ بزيارة للقاهره اجرى خلالها محادثات مع الرئيس المصري حول الموضوع السياسي، والنقاط المصرية. ومنذئذ، تحدثت الصحف ووسائل الإعلام الاسرائيلية المختلفة عن تفاقم الخلاف بـين الليكود والتجمع في أعقاب الزيارة، وجرى تبادل التصريحات والتهديدات بحل الحكومة الائتلافية بـين الحزبين الكبيرين. غير أن رئيس الوزراء اسحق شامـير أوضــح في أعقاب محادثات أجراها مع اسحق رابين اثر عودته من القاهرة «انه

خرج بانطباع بأن رابين ليس معنياً بحل حكومة الوحدة»(١٠١). كما رفض شامير بشدة اقتراحات الرئيس المصري بعقد لقاء بين وفد فلسطيني يضم فلسطينيين من المنفى وبين وفد اسرائيلي في القاهرة، وفي تصريح أدلى به يوم ٢٣/٩/٩/١، هدد شامير زعماء التجمع قائلًا: «لا أستطيع الترام الصمت ازاء التصريحات المتعارضة مع قرارات الحكومة أو الخطوط الأساسية التي استندت اليها، وإذا استمر زعماء حزب العمل في طرح الأفكار المصرية، فإنهم سيضعون حداً لحكومة الوحدة الوطنية».

لقد وصلت الخلافات بين حزبي الليكود والتجمع إلى نقطة الحسم في الجتماع المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر الذي عقد يوم ٢/ ١٩٨٩/ لبحث النقاط المصرية العشر، حيث رفض المجلس مبادرة الرئيس مبارك، في أعقاب التعادل في التصويت، إذ أيد وزراء التجمع الستة في المجلس بعض نقاط الخطة المصرية، في حين عارض وزراء الليكود الستة الخطة جملة وتفصيلاً.

أما على صعيد الأحزاب الاسرائيلية الصغيرة الأخرى، فقد «التقت أحزاب من «اليسار» واليمين في الدعوة إلى حل حكومة الائتلاف إثر التعادل في التصويت الذي جرى في المجلس الوزاري المصغر. وهذه الأحزاب هي: المبام، ورائس، وشينوى، وحداش، وتسومت»(٢١).

وعلى مستوى الرأي العام الاسرائيلي، اظهر استطلاعان للرأي أن الغالبية العظمى من الاسرائيليين تعارض مبادرة مبارك، وإشراك فلسطينيين مبعدين في المحادثات مع «اسرائيل». فقد أفادت معطيات استطلاع أجراه معهد «تلسكر» لصبالح معاريف في أيلول/ سبتمبر ١٩٨٩ «أن (٥,٥٥٪) من المستفتين عارضوا اشراك فلسطينيين مبعدين من المناطق المحتلة في الوفد الفلسطيني المقترح لاجراء محادثات مع وفد إسرائيلي، مقابل (٤,٧٧٪) عارضوا ذلك، في حين لم يعرب (١٧,١٪) عن أرائهم»(٢٠).

وفي استطلاع آخر للرأي العام أجراه معهد سميث بين ٢١ \_ ٢٦

أيلول/ سبتمبر ١٩٨٩ طرح فيه السؤال التالي: ما هو رأيك حول مبادرة النقاط العشر التي طرحها الرئيس مبارك؟ فكانت النتائج كما يلي:

- ۱ \_ يجب الموافقة عليها مبدئياً من أجل تشجيع مفاوضات السلام \_ ١ / ١٧ / .
- ٢ \_ يجب استيضاح تفاصيل نوعية أخرى قبل اتخاذ قرار حول المادرة \_ ٢٤٪.
- ٣ \_ يجب رفض المبادرة لأنها تتعارض مع مبادرة السلام الاسرائيلية \_ ٣ \_ ٢٠٪.
  - ٤ لا رأي ٢٣٪.

إذاً، يتبين من المعطيات السابقة أن الغالبية العظمى من الاسرائيليين ليست مستعدة لقبول المبادرة كما هي، وجزء كبير من هذه الغالبية طالب باستيضاحات وملاءمة الخطة مع مواقف الحكومة الاسرائيلية.

### الموقف الفلسطيني:

أما فيما يتعلق بالموقف الفلسطيني من المبادرة المصرية، فقد ذكرت صحيفة هآرتس: «ان شخصيات فلسطينية من المناطق تنتمي للتيار الوسط في منظمة التصرير أعربت عن رأيها أن اقتراح النقاط العشر الذي تقدمت به حكومة مصر والذي يرمي إلى تحريك العملية السياسية من جديد، مقبول لديها كخطوة آولى (أثنا). وفي أعقاب قرار المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر برفض النقاط المصرية، قال عدد من شخصيات الأراضي المحتلة: «لم يكن لدينا أوهام ازاء نتائج اجتماع المجلس الوزاري المصغر، فقد عرفنا النتيجة مسبقاً، فزعماء الليكود أسرى الأوهام القائلة انه يمكن الفصل بين سكان المناطق وبين منظمة التحرير الفلسطينية ("). وعلى صعيد القيادة الموحدة للانتفاضة، في الأراضي المحتلة، لم يصدر أي بيان موحد يعكس موقفاً موحداً لجميع الفصائل المثلة في القيادة، وإنما «صدرت بيانات تنظيمية منفردة عن كل من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والحزب الشيوعي الفلسطيني، رفضت فيها هذه التنظيمات

بشدة النقاط المصرية العشر»(٢١).

## ب \_ النقاط الخمس الأميركية:

في ضوء ما تبدى من خلافات اسرائيلية بين حزبي الليكود والتجمع حول مبادرة النقاط العشر المصرية، وفي أعقاب التهديدات المتزايدة بحل حكومة الائتلاف الموسعة الأمر الذي قد يترتب عليه موت فترة زمنية طويلة تستلزمها اجراءات تشكيل حكومة ضيقة محتملة بدلاً من الحكومة الموسعة أو اجراءات معركة انتخابات جديدة محتملة، بادر وزير الخارجية الأميركي جيمس بيكر إلى بلورة النقاط الخمس التي عرفت باسمه، وذلك من أجل ما أسماه التوصيل إلى حوار بين الفلسطينيين والاسرائيليين حول المبادرة السياسية للحكومة الاسرائيلية. وقد أوردت صحيفة «الجروزالم بوست» الاسرائيلية نص وثيقة النقاط الخمس الأميركية وهي:

- ان الولایات المتحدة تفهم آن مصر واسرائیل تعملان بشکل شاق،
   وان هناك اتفاقاً بأن یقوم وفد اسرائیلی بفتیح حوار میع وفد فلسطینی فی القاهرة.
- ٢ السولايات المتصدة تفهم أنه لا يمكن أن تكون مصر بديالاً للفلسطينيين في الحوار، وأن مصر ستستشير الفلسطينيين في كل مجالات الحوار، وكذلك فإن الأمر سيكون شورى بين مصر واسرائيل والولايات المتحدة.
- ٣ الولايات المتحدة تفهم أن اسرائيل ستحضر الحوار بعد أن يتم العمل على قائمة من الفلسطينيين مقبولة، واسرائيل ستستشير مصر والولايات المتحدة عن قرب حول هذه المسألة.
- الولايات المتحدة تفهم أن اسرائيل ستأتي الى الحوار على قاعدة مبادرة الحكومة الاسرائيلية التي أعلنت يـوم ٤ أيـار/ مـايـو ١٩٨٩. وتفهم الولايات المتحدة أيضاً أن الانتخابات والمفاوضات ستتم بتناسق وتوافق مع المبادرة الاسرائيلية، وعليه، فـإن الفهم

الامسيركي يقول بأن الجانب الفلسطيني بإمكانه اثارة قضايا متعلقة بوجهات نظرهم حول كيفية نجاح الانتخابات والمفاوضات.

من أجل تسهيل العملية تقترح الولايات المتحدة أن يلتقي وزراء خارجية اسرائيل ومصر والولايات المتحدة في واشنطن خلال اسبوعينه(۲۷)

لا نحتاج إلى القول هنا بأن النقاط الأميركيةالخمس هذه خالية من أي نقطة جوهرية. بل يمكن القول ان هذه الاقتراحات الأميركية انما جاءت لتعزيز الموقف الاسرائيلي القائل بأنه لا يوجد خيار آخر في منطقة الشرق الأوسط سوى الخيار الاسرائيلي المتمثل بمبادرة الرابع عشر من أيار/ مايو ١٩٨٩! ورغم هذه الحقيقة، فإن رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير اعتبرها بالفة التطرف، ونسف النقطة الاجرائية الهامشية التي تتضمنها والداعية إلى اجراء حوار بين وفد اسرائيلي فلسطيني في القاهرة قائلاً: «لماذا الاجتماع في القاهرة، لماذا لا يكون في القدس؟»(١٨٠). كما علق رئيس الوزراء الاسرائيلي قبل ذلك على المقترحات الأميركية موضحاً الموقف الاسرائيلي مجدداً: «على الولايات المتصدة أن تعرف بوضوح بأن اسرائيل لن توافق على اشراك ممثلين عن منظمة التحرير في عملية السلام، ولن تسمح باشتراكهم في الوفد الفلسطيني الذي سيجري محادثات مع ممثلي حكومة اسرائيل، ويجب على الأميركيين أن يعرفوا بوضوح أنه إذا كانت منظمة التحرير في الداخل فإن اسرائيل في الخارج»(١٠٠).

### رفض الاقتراح الأميركي:

وفي الأراضي الفلسطينية المحتلة، أصدرت القيادة الموحدة للانتفاضة بيانها رقم (٤٧) الذي رفضت فيه اقتراح النقاط الخمس الأميركي الداعي إلى تنظيم حوار فلسطيني ماسرائيلي. كما رفضت القيادة دمحاولات احياء اتفاقات كامب ديفيد»، وأكدت على أن

#### الانتفاضة الفلسطينية متمسكة بالثوابت التالية:

- «١ لا للمفاوضات الا في اطار المؤتمر الدولي ووفق أهداف واضحة وثابتة، ونتمسك بحق شعبنا المشروع في تقرير المسير واقامة دولة فلسطينية مستقلة.
  - ٢ لا لخطة شامير وكافة المحاولات الرامية الى احيائها وتجميلها.
- ٣ ليتوقف الدور الأميركي المشبوه ومصاولته احياء كامب ديفيد،
   وليتوسع الضغط على الادارة الأميركية من أجل الموافقة على عقد المؤتمر الدولي»(٢٠).

#### تناقضات ومماطلة:

خلاصة القول أن تباين المواقف وتناقضها العلني بين زعماء الكيان الاسرائيلي ليس بالأمر الجديد، أو المشجع على المراهنة، وهو حالة ليست غريبة على صناعة القرار في الكيان الاسرائيلي، أذ أن أبرز ما يميز طبيعة العمل السياسي الاسرائيلي في ظل حكومة الائتلاف هو تناقض المواقف. فهناك كما أظهرت التصريحات سابقة الذكر، موقف لرابين، وأخر لبيس، وهناك مجموعة أفكار لشامير وغيرها لأرنس، ناهيك عن الآخرين.

ولكن في ظل هذه التناقضات، لا بد من الاشارة والتأكيد على أن كل التناقضات المعلنة انما هي حول المسائل الثانوية والإجرائية التي تؤدي الى تطبيق مبادرة الانتخابات الاسرائيلية في الأراضي المحتلة، وليست حول المسائل الجوهرية المتعلقة بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وكما أعلن بيرس يوم ٢/ ٩/ ٩/ ١٩، فإنه وأخرين إنما «يبحثون عن النقاط الاجرائية في الخطة المصرية، التي تتالاءم مع المبادرة الاسرائيلية، وتسهل مهمة اقناع الفلسطينيين بها، وتطبيقها في المناطق المحتلة»(١٠).

وعلاوة على ذلك، فإن التناقضات العلنية في المواقف الاسرائيلية تكون في معظم الحالات مدروسة مسبقاً، وتقع في اطار تقاسم الأدوار

على المسرح السياسي، اضافة الى كون السياسة الاسرائيلية الأساسية التي تقف وراء ذلك هي سياسة المساطلة والتسويف وقتل الوقت والمبادرات الأخرى الآتية من أطراف آخرين.

إن خطة شامير – رابين للانتخابات المزعومة في الأراضي المحتلة تبقى، إذاً، وبالإجماع الاسرائيلي الرسنمي هي الاساس، وأهدافها هي الاهداف الرئيسية، وما الخلاف الذي ظهر بين بيس وبعض زعماء العمل واليسار من جهة، وبين رابين وشامير وأرنس وزعماء اليمين من جهة أخرى الاخلاف جزئي اجرائي حول البنود الاجرائية في الخطة المصرية التي يمكن أن تسهل خطة الانتخابات. وكما قال وأكد رابين: وإن الخطة المصرية المصرية تبقى مصرية.. وإن لاسرائيل خطتها الضاصة بهاه(٢٦).

#### تعديلات بيكر:

استمراراً للتعنت الاسرائيلي الصلف الرافض لأي عبارة في أي مشروع قد تلمح أو تشريم من قريب أو بعيد إلى منظمة التصرير، أو الحقوق الفلسطينية، فقد رفض رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير خطة بيكر، وطالب بادخال تعديلات على البندين الثاني والرابع المتعلقين بقيام مصر بالتشاور مع الفلسطينيين حول جوانب الحوار، وبامكانية طرح الفلسطينيين مواضيع تعبير عن مواقفهم ازاء طرق اجراء الانتخابات وانجاح المفاوضات.

وفي أعقاب اصرار شامير \_ أرنس على ضرورة أجراء تغييرات على نقاط بيكر الخمس، «تراجع» بيكر واستجاب للتحفظات والمطالب الاسرائيلية وأدخل التغييرات المرضية لاسرائيل، وأصبحت خطته بعد التغييرات وكما وردت في صحيفة الجروزالم بوست الاسرائيلية كالتالى(٢٠):

ان الولايات المتحدة تفهم أنه بعد الجهود المكثفة التي بذلتها مصر واسرائيل في مسيرة السلام، فإن هناك اتفاقية لقيام وفد اسرائيلي بالتفاوض مع وفد فلسطيني في القاهرة.

- طلب أرنس تغيير عبارة دوفيد فلسطيني في القاهرة» إلى «فلسطينيين من سكان الضفة والقطاع». يهدف هذا التغيير إلى نقل المفاوضات من القاهرة وعدم اشراك فلسطينيين من القدس أو من خارج الأراضي المحتلة في الوقد الفلسطيني.
  - رفض بيكر اجراء أي تغيير في هذه الفقرة.
- إن الـولايـات المتحـدة تتفـهم بـأن مصر لا يمكنـهـا تمثيـل
   الفلسطينيين وأن مصر ستتشاور مع الفلسطينيين في كافة جوانب
   الحوار، وأن مصر ستتشاور أيضاً مم الاسرائيليين.
  - لم يطلب اجراء أي تغيير في هذه الفقرة.
- ٢ إن الولايات المتحدة تتفهم بأن اسرائيل ستدخل الحوار بعد تشكيل قائمة مرضية بأسماء الوفد الفلسطيني وأن اسرائيل ستتشاور مع مصر والولايات المتحدة.
- طلب أرنس تغيير عبارة «تشكيل قائمة مرضية» الى «تشكيل اسرائيل والولايات المتحدة ومصر قائمة مرضية». ويهدف هذا التغيير إلى تحويل موقف اسرائيل من عضو مشاور إلى عضو فعال لتشكيل القائمة.
- رفض بيكر اجراء هذا التغيير، واقترح على اسرائيل إلىغاء
   الجملة الثانية من هذه الفقرة وبهذا يكون دور اسرائيل
   مفتوحاً.
- أن الولايات المتحدة تتفهم بأن اسرائيل ستحضر الى الحوار على الساس «المبادرة» الاسرائيلية المقدمة في ١٤ مايو/ ايار الماضي وأن السولايات المتحدة تتفسهم أيضاً بأن الفلسطينيين سيحضرون الحوار لمناقشة موضوع الانتخابات والتفاوض، استناداً إلى «المبادرة الاسرائيلية». وبهذا، فإن الولايات المتحدة تتفهم بأن الفلسطينيين أحرار في طرح مواضيع تتعلق بآرائهم في كيفية اجراء الانتخابات ونجاح المفاوضات.

- \* طلب أرنس الغاء «مفاوضات» التي ظهرت مرتبين في هذه الفقرة. وفسر أرنس طلبه هذا لتبني لجنة الليكود المركزية عدم اجراء أي مفاوضات قبل انهاء «أعمال العنف في الأراضي المحتلة».
  - \* وافق بيكر بتغيير عبارة «مفاوضات» الى «سير المفاوضات».
- ه من أجل دفع هذه المسيرة، فإن الولايات المتحدة تقترح عقد اجتماع في واشنطن بين وزراء خارجية اسرائيا، ومصر، والولايات المتحدة.
  - لم يطلب اجراء أي تغيير في هذه الفقرة.

وكتب أرنس رسالة الى بيكر جاء فيها: إن أي اقتراح أو محاولة لاجراء اجتماع بين اسرائيل وفلسطينيين يتم اختيارهم بشكل مباشر أو غير مباشر من قبل منظمة التحرير الفلسطينية سيكون معاكساً لروح المبادرة... ولهذا، أفضل العودة الى الاقتراح الأصلي الداعي الى تشكيل وفد فلسطيني من قبل الولايات المتحدة، ومصر، واسرائيل.

وفي ضوء هذه التغييرات التي تنطوي على منتهى التساهل والانسجام مع الموقف الاسرائيلي، عقد المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر جلسة خاصة لبحث «خطة بيكر المعدلة»، وفي ختام الجلسة خرج المجلس بقرار «الموافقة على خطة بيكر بأغلبية تسعة أصوات، مقابل ثلاثة أصوات عارضتها هي أصوات أرئيل شارون ودافيد ليفي واسحق موداعي»(١٢).

ولم تكتف الحكومة الاسرائيلية بالتغييرات الأميركية، وإنما «طلبت بعض الشروط والضمانات الأميركية الضاصية ببعض البنود والعبارات»(٥٠)، وفي وقت لاحق، تأكد أن اهم هذه الشروط والضمانات هي:

١ \_ عدم اشراك منظمة التحرير في أي مفاوضات سياسية للتسوية.

- ٢ عدم البحث في القضايا الجوهرية المتعلقة بمستقبل ومصير المناطق المحتلة.
- ٣ ان تجري المفاوضات حول القضايا الاجرائية المتعلقة باجراء الانتخابات في المناطق المحتلة وفقاً للطرح الاسرائيلي فقط(١٠).

وخلاصة القول في هذا النطاق ان سياسة الرفض والتعنت الاسرائيلية مستمرة ولم تتغير، بل ازدادت اصراراً وعمقاً، وإلى جانب ذلك، فقد ظهر الانحياز والالتزام الأميركي في المسائل الجوهرية والاجرائية الى جانب الموقف الاسرائيلي وضمن الشروط والقوالب الاسرائيلية فقط، بحيث لم يعد قائماً في الساحة السياسية الشرق أوسطية سوى ما يسمى بد «الخيار الاسرائيلي» المتمثل بد «المبادرة الاسرائيلية»، في الوقت الذي اندثرت واختفت فيه الخيارات العربية والدولية، ولم يبق أمام الفلسطينيين سوى خيار الانتفاضة واستمرارها وتصعيدها حتى تحقيق المطالب والأهداف الوطنية الفلسطينية المشروعة.

#### هوامش الفصل السابع

- (۱) أنظر وثيقة الاتفاق للحكومة الاسرائيلية الموسعة \_ صحيفة هارتس، عدد ١٩٨٩/١٢/٢١.
  - (Y) الصحف الاسرائيلية الصادرة يوم ١٩٨٩/٧/.
  - (٣) صحيفة عل همشمارالاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١٠/١
    - (٤) صحيعة حدشوت الاسرائيلية، عدد ١١/٩/٩٨١
      - (٥) المصدر السابق نفسه.
      - (٦) صحيفة دافارالاسرائيلية، عدد ١١/٩/٩٨٩.
  - (V) صحيفة يديعوت احرونوت الاسرائيلية، عدد ١١/٩/٩٨١.
    - (٨) صحيفة هارتس، عدد ١٢/٩/١٨٩.
    - (٩) صحيفة معاريف، عدد ۲۷ / ٩/ ١٩٨٩.
    - (۱۰) صحيفة هارتس، عدد ۲/۱۰/۱۹۸۹.
    - (۱۱) مىحىقة ھارتس، عدد ۱۹۸۹/۱/۱۹۸۹
      - (١٢) المصدر السابق نفسه.
    - (۱۳) صحيفة معاريف، عدد ۱۹۸۹/۹/۱۳

- (١٤) المصدرالسابق نفسه.
- (١٥) مسحيفة يدعوت احرونوت، عدد ١٩٨٩/٩/١٠.
  - (١٦) صحيفة حدشوت، عدد ١١/٩/١٨١.
  - (۱۷) صحیفة معاریف، عدد ۲۰/۹/۹۸۹
    - (۱۸) صحیفة دافان عدد ۱۹۸۹/۹/۱٤
  - (۱۹) صحيفة هارتس، عدد ۲۰/۹/۹۸۹
  - (۲۰) صحيفة هارتس، عدد ۲۶/۹/۱۹۸۹.
  - (۲۱) صحيفة معاريف، عدد ۱۹۸۹/۱۰/۸
    - (٢٢) المصدر السابق نفسه
  - (۲۳) منصفة دافار، عدد ۱۹۸۹/۱۰/۱۹۸۹.
  - (۲٤) صحيفة هارتس، عدد ۱۹۸۹/۹/۳
- (۲۵) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ۱۹۸۹/۱۰/۱۹۸۹.
  - (۲۱) صحيفة هارتس، عدد ۲۷/ ۹/ ۱۹۸۹.
- (۲۷) صحيفة الجروزالم بوست الاسرائيلية، عدد ۱۹۸۹/۱۰/۱۹۸۹
  - (۲۸) صحیفة معاریف، عدد ۱۹۸۹/۱۰/۱۹۸۹
  - (۲۹) صحیعة هارتس، عدد ۱۲/۱۰/۱۸۹۱.
- (٣٠) صحيفة على همشمار، عدد ١٩٨٩/١٠/١٦. وجريدة الراي الأردنية، عدد ١٩٨٩/١٠/١٦
  - (۳۱) صحيفة دافار، عدد ۱۹۸۹/۹/۱۲.
  - (۳۲) مىحيقة معاريف، عدد ۱۹۸۹/۹/۱۳
  - (٣٣) صحيفة الجروزالم بوست الاسرائيلية، عدد ١٩٨٩/١١/٣
    - (۳٤) محيفة هارتس، عدد ١٩٨٩/١١/١٩٨٩
      - (٢٥) المصدر السابق نفسه
  - (٣٦) راجع ملف اسرائيليات المحفوطة في المكتبة العامة لمؤسسة عبد الحميد شومان

|  |  | , |  |
|--|--|---|--|
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |
|  |  |   |  |

## الفصل الثامن

# الموقف الإسرائياي تجاه بعض الحقوق الفاسطينية الإساسية الثابتة

من الافرازات الرئيسية التي ترتبت على مؤامرة سنة ١٩٤٨ ضد الفلسطينيين، كان قيام الكيان الاسرائيلي على انقاض فلسطين وحقوق شعبها، والحصول على الاعتراف الدولي، وفق قرارات الأمم المتحدة. وبالمقابل، كان ضبياع الوطن الفلسطيني وتشتت شعبه وسلب ممتلكاته واراضيه، وضبياع حقه في الوجود السياسي والكيان الوطني. ومند عام ١٩٤٨، وحتى نهاية الستينات، درجت الأمم المتحدة ومختلف دول العالم على معالجة قضية الشعب الفلسطيني على أنها قضية لاجتين يحتاجون الى الماوى والعناية، نظراً لسياسة ومواقف دولة الكيان الاسرائيلي وحلفائه في العالم التي حالت دون احراز أي تقدم في قضية حقوق الشعب العربي الفلسطيني على مدى سنوات طويلة، كان لصمود أبناء هذا الشعب ومواصلة نضالهم وتمسكهم بحقهم بالوجود والعودة الفضل الأكبر في استمرار بقاء القضية الفلسطينية على جدول الاعمال العربي والدولي. وكان أن أصدرت الجمعية العامة في ١٠ كانون الأول/ ديسمبر ١٩٦٩ قرارها رقم «٢٥٣٥» الذي تحدثت فيه لأول مرة بصورة رسمية ومصددة عن شعب فلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف(١)، وأعربت عن قلقها واستنكارها لممارسات الدولة الصهيونية تجاه هذا الشعب وحقوقه.

وخلال انعقاد دورتها الخامسة والعشرين، تقدمت الجمعية العامة خطوة أخرى في الاتجاه الصحيح حيث أكدت من جديد على ضرورة انسحاب القوات الاسرائيلية من الأراضي المحتلة، وعلى ضرورة الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير

مصيره. ... وكان للقرار رقم «٢٦٧٢» الصادر في كانون الأول/ ديسمبر ١٩٧٠ أهمية بالغة في هذا الاتجاه حيث نص على الاعتراف بالشعب الفلسطيني وبحقه في تقرير مصبيره بنفسه وفقاً لميثاق الأمم المتحدة ومنذئذ، أكدت مختلف القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة على حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره. وقد تتوجت على حقوق الشعب الفلسطيني ومنها حقه في تقرير مصيره. وقد تتوجت هذه القرارات بعد سنين طويلة باعتراف الأمم المتحدة في الثالث عشر من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٨ بقيام «دولة فلسطين».

# الحكم الذاتي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني:

ولما كانت مسالة حق تقرير المسير للشعب الفلسطيني تحمل في ثناياها معنى اقامة دولة فلسطين المستقلة وحق العودة واسترداد مختلف الحقوق المسلوبة للشعب الفلسطيني، ولما كان مختلف زعماء الكيان الاسرائيلي منذ اقامته يرون في ممارسة هذا الحق بداية النهاية بالنسبة للدولة الاسرائيلية، فقد اختط هؤلاء لانفسهم ولدولتهم سياسة استراتيجية ثابتة تقوم على أساس لاءات رافضة لكل الحقوق الأساسية المشروعة للشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في العودة وحقه في تقرير مصيره واقامة دولته المستقلة.

وفي هذا الاطار نفسه، وهذه الاستراتيجية ذاتها، تصبح مسئلة حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني غير واردة في القاموس الاسرائيلي ولا في أي من مشاريع ومقترحات الزعماء الاسرائيليين، ومن ضمنها بطبيعة الحال مشروع أو مشاريع «الحكم الذاتي». وفي هذا السياق، عبر وزير «الدفاع» اسحق رابين عن حقيقة الموقف الاسرائيلي من حق تقرير المصير للفلسطينيين في تصريح أدلى به يوم ١٩٨٦/٨/٢ حيث «رفض فيه بشدة مبدأ حق تقرير المصير كما رفض وجود شيء اسمه «شعب فلسطيني» »(٣).

كذلك، انعكس الموقف ذاته لاحقاً في الخطوط الأساسية للحكومة الاسرائيلية الموسعة التي تشكلت يوم ١٩٨٨/١٢/٢٠ عندما رفضت تلك الحكومة رفضاً مطلقاً وبالاجماع مبدأ اجراء مفاوضات مع منظمة

التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني. كما رفضت في الوقت ذاته فكرة اقامة دولة فلسطين التي شكلت وتشكل الخيار الوحيد للشعب الفلسطيني في حالة ممارسته لحقه في تقرير مصيره.

إن غالبية الزعماء الاسرائيليين ما زالوا يصرون حتى يومنا هذا على لاءاتهم الرافضة لكل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، ولا يزالون يصرون على التسوية على أساس صيغة كامب ديفيد أو على أساس صيغ أخرى لا تبعد كثيراً عنها من حيث الجوهر. وقد التقى في هذا التوجه زعماء التجمع والليكود، (باستثناء بعض وجوه حزب العمل المعتدلة التي أصبحت في أعقاب الانتفاضة الفلسطينية تؤيد التفاوض مع منظمة التحرير ومنح الشعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير)، علاوة على أطراف أخرى من معسكر اليمين المتطرف الأكثر تشدداً مثل عترض حالياً على تطبيق اتفاقية كامب ديفيد للحكم الذاتي لأنها تعني من حيث الجوهر الضم أيضاً. كما أن الأحزاب الدينية مع تطبيق الحكم الذاتي أيضاً.

وفي ضوء هذه الصورة بالغة الظلم والاضطهاد فإنه لمن الطبيعي أن تتواصل الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، وأن يتواصل نضال الشعب الفلسطيني بكافة أشكاله حتى يحقق الشعب الفلسطيني حقه في تقرير مصيره بنفسه.

## الحكم الذاتي وحق العودة:

وكما أن أفكار «الحكم الذاتي» المختلفة تجاهلت وأسقطت من حسابها مسئلة حق تقرير المصير، كذلك تجاهلت تلك الأفكار وأسقطت مسئلة حق أساسي جوهري من الحقوق الفلسطينية، وهو «حق العودة» أو عودة اللاجئين الفلسطينيين الذين طردوا وشردوا من وطنهم وبيوتهم وجردوا من ممتلكاتهم في مختلف أنحاء فلسطين، ولا يرزال الأغلبية الساحقة من زعماء الكيان الاسرائيلي ترفض حتى سماع تلك العبارة.

وهذا الرفض قديم/ حديث متواصل عنيد لا مساومة فيه أو مهادنة، ويستند طبعاً إلى منطق القوة والتفوق والقدرة على منع ممارسة ذلك الحق وبخاصة، أمام العجز العربي ازاء الحقوق العربية المشروعة في أرض فلسطين المحتلة.

إن تطبيق «حق العودة» يعني عملياً بالنسبة للكيان الاسرائيلي حق (٩٠٠) ألف فلسطيني تحولوا الى لاجئين إبان حرب ١٩٤٨ وخلفوا وراءهم بالقهر (٢٠٠) قرية عربية وليس فقط يافا والله والرملة وحيفا وعكا وصفد وطبريا. ثم ان ذلك الحق يشتمل أيضاً على حق العودة لكل الذين توالدوا وأصبح عددهم اليوم قرابة المليونين.

لقد كان «أبلغ» من عبر مؤخراً عن قلق زعماء وأحزاب الكيان الاسرائيلي من مسألة «حق العودة» للشعب الفلسطيني العقيد الاحتياط عاموس جلبوع مستشار وزير شؤون الأقليات في اسرائيل وذلك في مقالة له نشرتها صحيفة «معاريف» حيث قال محذراً: «إن حق عودة الفلسطينيين يعني وبشكل واضح نهاية الدولة الصهيونية، انني أوصي بأن يتوجه كل واحد منا - أي الاسرائيليين - إلى أماكن بيع الكتب في الناصرة ويطلب شراء خارطة فلسطين كما كانت عليه في العام ١٩٣٤ والتي أعدتها ورسمتها جمعية الدراسات العربية في القدس عام والتي أعدتها ورسمتها جمعية الدراسات العربية في القدس عام خطاب سلام عرفاتي»(أ).

كما حذر عضو الكنيست الاسرائيلي أمنون لين من أبعاد وأخطار هذه المسئلة بالنسبة لاسرائيل وذلك في مقالة له نشرتها صحيفة «معاريف» أيضاً حيث قال: «يجب علينا نحن الاسرائيليين أن نتذكر في أي جدال داخلي بأن «حق العودة» للاجئي ١٩٤٨ الذين بلغ عادهم أي جدال داخلي بأن «حق العودة» للاجئي ١٩٤٨ الذين بلغ عادهم أنذاك (٢٠٠) ألف شخص (حسب زعم لين)، ويبلغ اليوم حوالى مليوني شخص، إن هذا الحق هو روح الفكرة السياسية لمنظمة التحرير الفلسطينية. انني لا أعرف حتى حالة واحدة أعلن فيها مسؤول فلسطيني رسمي، أو مؤسسة فلسطينية رسمية وموثوقة عن

التنازل عن حق العودة. وفي هذا الحق يكمن التطلع للقضاء على دولة اسرائيل»(٥).

وعودة سريعة إلى مضامين مختلف المشاريع الاسرائيلية للتسوية، و «الحكم الذاتي» منها على وجه الخصوص، يتبين الاسقاط التام من الحساب لذلك الحق التاريخي للشعب الفلسطيني. وكما هو واضح من خلال صورة الوضع السياسي \_ الحزبي في الكيان الاسرائيلي، لا يبدو في الأفق القريب أي تحول اسرائيلي رسمي مسؤول وجدي للالتقاء مسع التوجهات الفلسطينية والعربية والدولية فيما يتعلق بتسوية قضية الشرق الأوسط وحقوق الشعب الفلسطيني. وهذا يعود إلى عاملين حوهريين هما: أولاً المخاوف والشكوك الاسرائيلية المستمرة والمتنزايدة إزاء اقامة أي كيان وطنى فلسطيني في الضفة والقطاع، وثانياً خلفية منطق القوة والغرور والتفوق الاسرائيلي المعروف تاريخياً، وعدم نضيج وتكامل مختلف الضغوطات الفلسطينية والعربية والدولية على «اسرائيل» لتغيير مواقفها. وفي هذا النطاق، عبر اسحق رابين عن ذلك القلق والتحسب في كلمة القاها يوم ٢/٦/ ١٩٨٩ أمام رؤساء اتحاد المعلمين في اسرائيل فقال: «إن من يقول انه يجب اجراء مصادثات مسع منظمة التحرير، كأنه يقول انه يوافق على حق منظمة التحرير في القدس الشرقية، ويوافق على حق العودة لمئات آلاف الفلسطينيين الى داخل حدود الخط الأخضى (١).

أما وزير الطاقة الاسرائيلي، فقد طرح في مشروعه للتسوية الذي عرضه يوم ١٩٨٩/٣/٨ شروطه للتسوية وأهمها التنازل عن حق العودة. وفي هذا الصدد، قال: «مستعدون لاجراء مفاوضات حتى مع منظمة التحرير ولكن شريطة التزامها بأربعة شروط هي: التضلي التام عن الارهاب وشجبه، والاعتراف بحق اسرائيل في الوجود، والموافقة غير المشروطة على قرار مجلس الأمن ٢٤٢، والتنازل التام عن «حق العودة» للاجئين».

ومن جهته، أكد وزيس «العدل» الاسرائيسلي دان مريدور في محاضرة القاها يوم ١٩٨٩/٣/٨ في جامعة حيفا على المضمون ذاته، فقال:

«... إن المنظمة التي تهدف إلى إعادة اللاجئين المهجرين عام ١٩٤٨ الى الأماكن التي هجروا منها، لا يمكن أن تكون طرفاً في أية مفاوضات مستقبلية»(٩).

كما ورد هذا الشرط في نصوص تقرير «معهد يافه» الذي تعرضنا له في الفصل الثاني حيث أعلن واضعو التقرير جملة شروط طلبوا فيها من الفلسطينيين التنازل عنها، منها: «القبول بوجود اسرائيل بكل ما في ذلك من معنى: الاعتراف بشرعية وثبات وديمومة وجود دولة يهودية غرب نهر الأردن تعود للشعب اليهودي، والتنازل عن «حق العودة»، والتنازل عن المطالبة بمناطق ضمن حدود ١٩٦٧ أو بمناطق أخرى قد تحصل اسرائيل عليها ضمن التسوية النهائية»(١).

وفي الحوار الاسرائيلي - الفلسطيني الذي انعقد في نيويورك في النصف الأول من آذار/ مارس ١٩٨٩، كانت مسئلة «حق العودة» محور الخلاف حتى مع عناصر اليسار الاسرائيلي الذين انكروا هذا الحق للشعب الفلسطيني، إذ أكد عضو الكنيست يوسي سريد قائلاً. «يجب أن يتم التأكيد على إنهاء النزاع، الذي يقوم بالأساس على تنازل الجانب الفلسطيني عما يسمونه بد «حق العودة»(١٠). آما اليعازر غرنوت سكرتير حزب مبام وممثل الحزب في الاشتراكية الدولية فقد قال في الحوار نفسه: «من أجل استمرار عملية السلام، فإنه لمن الأهمية أن تعلن منظمة التحرير بصورة حاسمة عن تحقيق حق العودة تعلن منظمة التحرير بصورة حاسمة عن تحقيق حق العودة الفلسطينيين في اطار السيادة الأردنية الفلسطينية فقط»(١٠).

وفي مقالة له نشرتها صحيفة «معاريف» صرح د. يسوحنان قائلاً: «... إن الفرق بين الاستعداد الاسرائيلي للمفاوضات مع ممثلي المناطق، والمفاوضات مع منظمة التحرير ليس فقط رسمياً وإنما جوهرياً، لأنه لا يسوجد أي احتمال بأن تخضع أي حكومة اسرائيلية لمسألة «عودة اللاجئين»(١٠).

ومن الجدير بالتأكيد كذلك، ان زعماء الكيان الاسرائيلي قلصوا مسالة حق العودة» للفلسطينيين بعد أن رفضوا مبدئياً وجذرياً

وبصورة مطلقة أي مسؤولية لحل «مشكلة اللاجئين» التي يجب ـ من منظورهم ـ حلها في اطار الدول العربية وليس فوق تراب «وطنهم الأم». ولا يتحدث هؤلاء الزعماء إلا عن اعادة تبوطين اللاجئين وتحسين أوضاعهم في محاولة منهم لتصفية مشكلة اللاجئين وإذابة مخيماتهم المنتشرة في كل مكان، لأن تلك المشكلة تمثل في نهاية المطاف أحد أهم النقاط الجوهرية في القضية الفلسطينية. وتحت الشعار نفسه، اقتدر رئيس الوزراء الاسرائيلي عقد مؤتمر دولي لحل مشكلة اللاجئين الفلسطينيين وايجاد شروط سكن أفضل لهم. ومما قاله خلال لقاء عقده يوم ٢/٢/ ١٩٨٩ مع مجموعة «خبراء أمن» من الولايات المتحدة «نحن مستعدون لعمل الكثير من أجل اللاجئين الفلسطينيين القاطنين في المخيمات في المناطق، ونحن مستعدون للمساهمة بمبادرة أو بالمعرفة والمشاريع لتلبية احتياجاتهم ولكننا لا نستطيع مساعدتهم حالياً» (١٠).

كما تطرق الوزير الاسرائيلي موشيه شاحل إلى هذه المشكلة في مشروعه المذكور قائلاً: «... من المهم أن نضيف إلى ذلك دعوة اسرائيل للدول العظمى وكذلك لهيئة الأمم المتحدة لبدء عملية توطين اللاجئين في قطاع غزة»(١٠).

وصرح الوزير ارئيل شارون، مهندس الذابح ضد الفلسطينيين، يوم المرام المرام

وفي اطار محادثاته التي أجراها مع الرئيس الأميركي جورج بوش يوم ٢/٤/١٩٨٩، عباد اسحق شامير واعتبسر المشكلة/ القضية الفلسطينية مشكلة لاجئين إذ قال: «يجب على كل الشعوب وعلى رأسها الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً من أجل حل مشكلة اللاجئين العرب التي تم تخليدها عبلى أيدي الحكومات العربية، في حين أن اسرائيل تستوعب مئات آلاف اللاجئين اليهود من الدول العربية، إذ يحق لكل هؤلاء اللاجئين أن يحظوا بأماكن سكن معقولة وحياة محترمة، وهذه

العملية ليست مرتبطة بحل سيلسي»(١١).

### الحكم الذاتي والدولة الفلسطينية:

قبل أن تنحل حكومة «الوحدة الوطنية» السابقة في الكيان الاسرائيلي وتحديداً خلال جلستها الأخيرة التي عقدتها يوم ١٩٨٨/١٢/١، اتفق واتحد وزراؤها من الحزبين الكبيرين التجمع والليكود على معارضة اقامة دولة فلسطينية ما بين «اسرائيل» والأردن، وعلى أنه يجب على «اسرائيل» أن تبذل كل ما في وسعها من أجل الحياولة دون اقامة دولة كتلك. ففي تلك الجلسة الحكومية الرسمية طرح عدد من الوزراء أفكاراً ومقترحات وقعت كلها في اطار «الحكم الذاتي» ولم تخرج عنه لمعالجة قضية الأراضي المحتلة.

بعد ذلك بيومين، أعلن الحزبان الكبيران في «اسرائيل» التجمع والليكود عن التوصل إلى اتفاق ثنائي بينهما حول تشكيل الحكومة الموسعة. وقد تجاهل الحزبان في نص الوثيقة بينهما كل القضايا السياسية الجوهرية في المنطقة. ففي النص الكامل لوثيقة الخطوط الأساسية للحكومة الاسرائيلية الموسعة الدي أعلن يوم الأساسية للحكومة وبالإجماع الاتفاق التام في البند التاسع من الوثيقة على أنها «ستعمل على استمرار «المسيرة السلمية» حسب اطار السلام في الشرق الأوسط الذي اتفق عليه في كامب ديفيد وتجديد المفاوضات لإقامة الحكم الذاتي الكامل لسكان «يهودا والسامرة» وقطاع غزة»(١٧).

كما أكدت في البند رقم (١١) على أن عرب «يهودا والسامرة» وقطاع غزة يشاركون في تحديد مستقبلهم كما هو محدد في اتفاقيات كامب ديفيد. كذلك، أكدت الحكومة مرة أخرى في البند رقم (١٢) على «أن «اسرائيل» تعارض اقامة دولة فلسطينية في قطاع غزة والمنطقة الواقعة بين اسرائيل والأردن» (١٨). ثم عادت الحكومة فأكدت في النقطة (١٢) على مواقفها السبابقة بعدم التفاوض مع منظمة التحرير.

وفي وقت لاحق، واصل زعماء الكيان الاسرائيلي من مختلف أحزاب الحكومة الإسرائيلية الموسعة تصريحاتهم وتأكيداتهم على لاءات الرفض الثابتة الدائمة، وبخاصة رفض فكرة إقامة دولة فلسطينية. ونكتفي هذا باقتباس تصريح رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير الذي أدلى به يوم ٥/٢/ ١٩٨٩ حيث تعهد فيه قائلًا: «في أرض اسرائيل لن تقوم دولة فلسطينية إطلاقاً في أي مرحلة من المراحل، وليس هناك أي قوة في العالم يمكنها أن تضغط على اسرائيل، وحكومة اسرائيل اليوم لن تقبل أي ضغط، إن أرض اسرائيل تعود فقط لشعب اسرائيل، ولكن ولأننا لا نريد في أوساطنا عصافير ترى نفسها مقموعة، فإنه ستكون هناك حلول الفلسطينيين المقيمين في إطار أرض اسرائيل.(١١).

وقد أكد وزير الخارجية الأميركي الجديد جيمس بيكر في تصريح أدلى به في نفس اليوم على أن الإدارة الأميركية كذلك، تعارض إقامة دولة فلسطينية في المناطق المحتلة، كما أعلنت مصادر أميركية قبل ذلك عن نفس الموقف. وعاد شامير وأعلن يوم ٢/٢/ ١٩٨٩ بأن «هناك ٨٠٪ من اليهود في اسرائيل يعارضون إقامة دولة فلسطينية»(٣).

ثم أكد شامير مرة أخرى في خطابه الذي القاه يوم ٢٠/٣/٢٠ أمام «مؤتمر رئيس الوزراء للتضامن اليهودي العالمي مع اسرائيل» الذي عقد في القدس على المواقف الثقليدية للحكومة الإسرائيلية فقال: «هناك إجماع واسع في أوساط الشعب بعدم السماح بإقامة دولة فلسطينية بيننا وبين الأردن، لأن دولة كهذه تشكل تهديداً استراتيجياً لإسرائيل والأردن \_ كما زعم \_(''). ثم عاد شامير وأوضىح في اليوم التالي: «أن إقامة الدولة الفلسطينية لن تأتي بالسلام، وإنما ستأتينا فقط بسلام المقابر، وستكون كارثة إذا وافقت دول العالم على تأييد مطالبة منظمة التحرير بإقامة دولة فلسطينية "'').

أما شمعون بيرس، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير المالية في الحكومة الائتلافية الموسعة وزعيم حزب العمل الذي يحلو للبعض أو ربما للكثيرين وصف برجل السلام الاسرائيلي أو بزعيم الحمائم في حزب العمل، فقد أكد في تصريح أدلى به يوم ۱۹۸۹/۳/۲۳ «إن خطتي الجديدة لا تشتمل على عنصر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وخطتي تقوم على اساس فكرة «بنلوكس» أي الاتحاد الكونفدرالي بين ثلاث دول يكون لها جيشان فقط ـ هما الجيش الإسرائيلي والأردني ـ ولا فرق هنا بين الكيان الفلسطيني والحكم الذاتي»(۲۳).

ومن جهته، أكد الوزير الاسرائيلي أرئيل شارون في مشروعه الخاص بتصفية الانتفاضة الفلسطينية على استحالة إقامة الدولة الفلسطينية قائلًا: «إن الحكم الذاتي لا يتعلق بالأرض وإنما بالسكان، ويجب أن نوضح بأن هناك دولة فلسطينية قائمة الآن في الأردن»(").

وقبيل سفره للولايات المتحدة بأيام قليلة، عزز شامير الموقف الاسرائيلي قائلاً «إن موقف اسرائيل واضح وهو معارضتها لإقامة دولة فلسطينية، لأن اسرائيل ليس في مقدورها أن تعيش سوياً مع مثل هذه الدولة في أرض اسرائيل، كما لم يكن هناك دولة فلسطينية أبداً في يوم من الأيام، ولن تكون مثل هذه الدولة أبداً»("").

وفي كلمة القاها يوم ١٩٨٩/٤/٨ أمام حركة الشبيبة العاملة والمتعلمة في اسرائيل، عاد القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي شمعون بيرس ليكرر اللاءات الاسرائيلية المالوفة إذ قال: «اللاءات التالية لا يمكن المساومة عليها وهي: لا للعودة إلى حدود عام ١٩٦٧، لا لتقسيم القدس، لا لتعريض أمن اسرائيل للخطر، ولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»(١٠).

وأخيراً، وفي كلمته التي القاها يوم ٩/٤/٩٨٩ خلال اجتماعه بالزعامة الشابة للمنظمة اليهودية في الغرب الأوسط للولايات المتحدة، عاد شامير وركّز بصورة حاسمة على حقيقة: «أن هناك إجماعاً قومياً في إسرائيل ضد إقامة دولة فلسطينية، ولا يوجد سوى مكان لدولتين فقط، إحداهما اسرائيل والثانية الدولة الأردنية \_ الفلسطينية، بين البحر المتوسط والحدود الأردنية \_ العراقية، (٣٧).

### الحكم الذاتي والقدس:

المراجعة السريعة لتطور الأحداث والمواقف التي شهدتها المدينة المقدسة خلال أشهر الانتفاضة الطويلة الماضية، تشير بصورة واضحة إلى حقيقة الوضع السائد في هذه المدينة، من حيث شبكة العلاقات القائمة بين السكان الفلسطينيين من جهة، وبين سلطات الاحتلال الإسرائيلية من جهة أخرى. فقد أسقطت تطورات الانتفاضة الفلسطينية ونضالات وتضحيات السكان المقدسيين مزاعم وأحلام السلطات الاسرائيلية حول «وحدة القدس» تحت السيادة الإسرائيلية، وأكدت على التطلعات الوطنية المشروعة لسكان المدينة الفلسطينيين ورغبتهم بالانفصال عن الاحتلال والاستقلال الوطني وتحويل المدينة المقدسة إلى عاصمة «دولة فلسطين».

كما أن المراجعة السريعة للنتائج التي تمخضت عنها الانتخابات البلدية التي جرت في الثامن والعشرين من شباط/ فبرايـر ١٩٨٩ تشير بوضوح إلى حقيقة الأوضاع التي تعيشها المدينة المقدسة. فقد ثبت دون مواربة أن القدس تعيش حالة انقسام حقيقي، وأنها مدينة غير متجانسة أو منسجمة أو هادئة كما تدعى دوماً سلطات الاحتلال على لسان زعمائها ووسائل اعلامها. فحسب الإحصاءات الاسرائيلية اشترك أقل من ألفي مواطن عربي مقدسي في الانتخابات البلدية المذكورة من مجموع أكثر من (٨١) ألف ناخب عربي هم أصحاب الحق بالاقتراع. وكمان ذلك بمثابة صفعة قوية لادعاءات الساسة الاسرائيليين، ولمزاعم رئيس بلدية القدس تيدى كوليك القائلة بأن المدينة عاصمة موحدة ومتجانسة ومتعايشة. كما برهنت نتائج الانتضابات المذكورة حقيقة تواصل مظاهس الانتفاضية المناهضية لمخططات سلطات الاحتالل وما يعنيه ذلك من أن القسم الشرقي من القدس المحتلة بعيد كل البعد عن الاندماج في مشاريع وأهداف وأمال ساسة القسم الغربي منها، علاوة على البرهنة على الإجماع والاتفاق - بين الفلسطينيين على ضرورة رفض العلاقة القائمة حالياً والمفروضة بقوة الحراب والاحتلال.

وعلى خلفية هذه الصورة، لا بأس من عرض شريط اسرائيلي لمستقبل القدس التي يرد ذكرها دوماً في كل مناسنبة وفي كل مشروع أو اقتراح اسرائيلي وبخاصة وأنها \_ جميعاً \_ تتجاهل في طروحاتها واقع التجزئة العملية، مثلما هي تتجاهل تطلعات السكان الفلسطينيين الوطنية. وفي هذا الصدد، تكشف التصريحات والمواقف الاسرائيلية الرسمية بما لا يدع مجالًا للشك أو الوهم حقيقة الموقف الاسرائيلي من القدس القائل بأنها «مدينة موحدة وعاصمة لإسرائيل إلى الأبد»، و «ليست خاضعة بأنها أو مساومة».

ففي أعقاب الاحتلال الاسرائيلي للأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة في حزيران/ يونيو ١٩٦٧، أعلنت الحكومة الإسرائيلية عن ضم «القدس الشرقية العربية» رسمياً، وعن توحيد شطريها الفربي والشرقي لتشكل «مدينة القدس الموحدة عاصمة اسرائيل الأبدية». ومنذئذ، استمر الوضع على ما هو عليه وتعاملت السلطات المحتلة مع المدينة المقدسة على ذلك الأساس، سواء على الصعيد الاسرائيلي الداخلي، أو على الصعيد العالمي، وعبر مختلف وسائل الإعلام. ولا يزال هذا الموقف مستمراً، بل ان الوضوح الاسرائيلي والتعنت الرسمي في مسالة القدس قد ازداد وبخاصة في الاسرائيلي والتعنت الرسمي في مسالة القدس قد ازداد وبخاصة في والدولية الرامية إلى تسوية وضع الأراضي المحتلة ومن ضمنها القدس.

منذ انفجار الانتفاضة الفلسطينية أكثر زعماء الكيان الاسرائيلي من تصريحاتهم السياسية ـ الايديولوجية المتعلقة بوضع المناطق الفلسطينية / المحتلة والقدس، وأصبحت اللاءات الإسرائيلية أكثر حسماً بالنسبة للحقوق الوطنية الفلسطينية. ومثلما هي السياسة الرسمية الإسرائيلية رافضة في مسئلة حق تقرير المصير ومستقبل الضفة والقطاع، فإنها كذلك رافضة في موضوع القدس، بل هي في الموضوع الأخير أكثر وضوحاً وحسماً وقطعاً.

فعلاوة على جملة المواقف الرسمية للسلطات الاسرائيلية في موضوع القدس منذ العام ١٩٦٧ وحتى بداية الانتفاضة، أكدت الحكومة

الاسرائيلية في البند السادس من وثيقة الخطوط الأساسية للحكومة الموسعة التي تشكلت في العشرين من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٨ على أن: «القدس الكاملة عاصمة اسرائيل الأبدية مدينة موحدة بسيادة اسرائيلية غير قابلة للتقسيم، ويتم تأمين التوجه الحر للأماكن المقدسة وحرية العبادة لجميع معتنقي الديانات»(٢٨).

وفي تصريح أدلى به يبوم ١٩٨٩/٣/٢٠ أمام «مؤتمر التضامن اليهودي مع السرائيل» الذي عقد في القدس، أكد شامير بوضوح أن «القدس ستبقى موحدة وتحت السيادة الاسرائيلية في أي تسوية يتم التيوصل إليها»(١٠). ومن جهته، وفي عرضه للخطوط الحمراء لمشروعه الجديد للتسوية أمام «مؤتمر التضامن اليهودي» أيضاً، قال شمعون بيرس، القائم بأعمال رئيس الوزراء الإسرائيلي وزعيم حزب العمل، «من أجل ضمان أمن المناطق الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الأردن فإنه سيتم تجريدها على أيدي قوات الأمن الاسرائيلية. ومدينة القدس ستبقى موحدة، والمستوطنات القائمة لن تصل، وسيتم ضمان حرية الحركة وحرية العبادة في الأماكن المقدسة»(١٠٠٠).

أما أرئيل شارون، فقد ركز في مشروعه المذكور للتسوية على جملة قضايا ومنها قضية القدس وقال: «... يجب أن نوضح للعالم بأن هناك دولة فلسطينية قائمة في الأردن، وأن القدس ستبقى موحدة تحت السيادة الإسرائيلية ودون أي مكانة للآخرين فيها في أي تسوية، وأن الأمن سيبقى بأيدي اسرائيل»(").

ثم عاد رئيس الوزراء الاسرائيلي وأكد على موقف السابق ذاته في كلمة القاها يوم ٥/٤/١٩٨٩ أمام يهود نيويورك حيث قال: «لا يمكن تقسيم القدس، فستبقى موحدة تحت السيادة الاسرائيلية، وستبقى عاصمة اسرائيل إلى الأبد». وكذلك الحال مع بيس الذي عاد وأكد على لاءاته وشاركه في كلمة القاها يوم ٨/٤/١٩٨٩ أمام حركة الشبيبة العاملة والمتعلمة في «اسرائيل» حيث قال: «اللاءات التالية لا يمكن المساومة عليها: لا للعودة إلى حدود عام ١٩٦٧، لا لتقسيم القدس، لا لتعريض أمن اسرائيل للخطر، ولا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة»(٢٦).

كل هذه التصريحات والمواقف الاسرائيلية المتعلقة بعدينة القدس إنما هي في الواقع امتداد للسياسة الرسمية التهويدية التي انتهجتها، ولا تـزال سلطات الاحتـلال إزاء الأراضي الفلسطينية المحتلـة بعامـة، وإزاء مدينة القدس بخاصـة. وما هـذه السياسـة إلا ركن رئيسي من أركان الأيديولوجية الصهيونية، مثلما هي امتداد للموقف نفسـه الذي عبر عنه زعيم الليكود السابق مناحيم بيغن في خطاب له أمـام الكنيست الإسرائيلي يوم ٢٨/١٢/١٧ حيث طرح بنود وشروط الحكم الـذاتي الذي عرف باسمه للسكان الفلسطينيين.

اما فيما يتعلق بمسألة اشتراك سكان شرقي القدس في الانتخابات المقترحة من قبل كل من رابين وشامير، فلم تشتمل خطتيهما على معالجة لها. غير أن رابين قال في تعقيب له على سؤال لاحد الصحفيين يوم ١٠/٤/١٠: «سأقترح مسألة اشتراك سكان القدس الشرقية في الانتخابات التي ستجري في المناطق، موضحاً أنه بإمكان سكان القدس التصويت في الانتخابات في منطقة بيت لحم أو بيت جالا أو رام الله، ولكن ليس في القدس، الأمر الذي يعزز الموقف الإسرائيلي الرسمي ذاته حول استمرار السيادة الإسرائيلية على القدس حتى في تسوية يعمل بها مستقبلاً.

#### هوامش الفصل الثامن

- (۱) أنطر: يوسف القراعين، حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ص ١٩٩ \_ ٢٠٠ (دار الجليل للنشر/ عمان)، انظر. د. هنري كتن ـ فلسطين في ضوء الحق والعدل/ الطبعة الأولى (مكتبة لبنان/ بيوت) ص ٢٠٥ \_ ٢١١
  - (Y) المصدر السابق نفسه
  - (٣) صحيعة هارتس الاسرائيلية، عدد ٢/٨/١٩٨٩.
    - (٤) صحيفة معاريف، عدد ٦/١/٩٨٩
    - (٥) منحيفة معاريف، عدد ١٩٨٩/٢/١
  - (١) صحيعة يديعوت احرونوت، عدد ٧/٢/١٩٨٩.٠
    - (۷) صحیعة هارتس، عدد ۲/۳/۱۹۸۹.
    - (٨) صحيفة الشعب المقدسية، عدد ١٩٨٩/٣/٩
    - (٩) صحيعة يديعوت احرونوت، عدد ٢/٩/ ١٩٨٩.

- (۱۰) صحیعة هارتس، عدد ۱۹۸۹/۳/۱۲.
- (۱۱) صحيفة عل همشمان عدد ۱۹۸۹/۳/۱۲
  - (۱۲) صحيفة معاريف، عدد ۲۰/۳/۳۸۹.
    - (۱۳) صحيفة حدشوت، عدد ۲/۲/۱۹۸۹
- (١٤) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ٢٠/٣/٢٨٠.
  - (۱۵) صحيفة معاريف، عدد ۲۲/۳/۲۸
  - (١٦) صحيفة عل همشمار، عدد ٧/٤/١٨٩.
  - (۱۷) صحیفة هارتس، عدد ۱۲/۲۱/۱۲۸۸۱.
    - (۱۸) المصدر السابق تفسه.
  - (۱۹) صحيعة عل همشمار، عدد ٦/٢/٢٨٩.
    - (۲۰) صحيفة هارتس، عدد ۱۹۸۹/۲/۱۹۸۹.
- (۲۱) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ۲۲/۳/۲۸۱.
  - (۲۲) مسحیفة عل همشمار، عدد ۲۲/۳/۲۸۹.
    - (۲۳) صحيفة دافار، عدد ۲۵/۳/۲۸۱.
- (٢٤) منحيفة يديعوت احرونوت، عدد ٢٠/١٩٨٩.
  - (۲۵) الاذاعة العبرية، ييم ۲۱/۳/۳۸۹.
    - (٢٦) صحيفة دافار، عدد ٩/٤/ ١٩٨٩.
  - (۲۷) الاذاعة العبرية، ييم ۲۱/۳/۹۸۹.
  - (۲۸) صحیفة هارتس، عدد ۱۹۸۸/۱۲/۲۱
  - (۲۹) صحیفة هارتس، عدد ۲۹/۱۹۸۹.
    - (۳۰) صحيفة دافار، عدد ۲/۳/۲۸۹۱
- (٣١) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ٣٠/٣/٣٠.
  - (٣٢) صحيفة دافار، عدد ١٩٨٩/٤/

| • |  |  |
|---|--|--|
|   |  |  |

### الفصل التاسع

#### خاتسة

مخطىء من يعتقد أو يخطر بباله من الفلسطينيين والعرب بأن جوهر السياسة الإسرائيلية الحالية تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة بالإمام من يعتقد بأن الاستراتيجية الصهيونية التاريخية. أيضاً مخطىء من يعتقد بأن الطموحات والأطماع الحقيقية والأحلام السياسية والمضامين الاستراتيجية الصهيونية السائدة هذه الأيام هي غير تلك التي تتحدث عن اقامة «دولة اسرائيل التاريخية» على كامل ما يسمى بدارض اسرائيل الكبرى». كذلك مخطىء من يعتقد أيضاً بعدم وجود إجماع بين قبوى الخارطة السياسية الإسرائيلية اليوم حول هذه المضامين، مهما اختلفت وتباينت زوايا ومناظير الرؤية والتحليل التكتيكي بين الأحزاب والأقطاب السياسية الاسرائيلية ترى أو تؤمن أو هي وأخيراً، مخطىء من يعتقد بأن الدولة الاسرائيلية ترى أو تؤمن أو هي التوسع، بغية تحقيق أهدافها.

إن مختلف تصريحات ومواقف وممارسات قادة الكيان الإسرائيلي وعلى رأسهم اسحق شامير واسحق رابين منذ بداية الانتفاضة وحتى الآن، وبصورة خاصة منذ أن طرح الإسحاقان خطتيهما هي تصريحات ومواقف وممارسات كثيفة وواضحة وحاسمة بحيث تنسف كل احتمال متفائل سريع للمراهنة على إمكانية تغيير الموقف الإسرائيلي الرسمي إزاء الأراضي المحتلة والأحلام السياسية الصهيونية في «دولة - أرض اسرائيل الكبرى». وليس أقرب وأدل على ذلك من التصريحات الجديدة التي أدلى بها رئيس الوزراء الاسرائيلي اسحق شامير. ومن الأمثلة على

ذلك ما قاله يـوم ٢٢/٤/١٩٨ من أن: «الضفة الغـربية وقطاع غزة ليستا بلاداً غريبة بالنسبة لنا، ولم تكن هناك دولـة فلسطينية في هـذه المناطق أبـداً، ونحن لسنا محتلين في مناطق أرض اسرائيـل»(۱). ثم تصريحه يوم ١٩٨٩/٥/١٩٨ أمام اجتماع لـوزراء حزب الليكود الذي أكد فيه: «يهـودا والسامـرة وغزة جـزء لا يتجزأ من أرض اسرائيـل.. ونحن لن نعطي العرب شيئاً في اطار أي تسوية.. لا لن نتخلي عن شـبر واحد من أرض اسرائيل، ولا شبر...»(۱).

اضافة الى هذين التصريحين الواضحين هناك عشرات التصريحات لشامير ورابين وغيرهما تتحدث جميعهاعن منطق القسوة والبطش و «أرض اسرائيل» والضم وهي معروفة ومنشورة بحيث تنتفي الصاجة لتكرار ايرادها هذا.

## الممارسات الفعلية الإسرائيلية:

تبرهن كافة مخططات وممارسات السلطات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة على أنها تهدف إلى ضم أو تكريس ضم الضفة الغربية وقطاع غزة لفظياً وعملياً، وثتم هذه العملية عن طريق تغيير معالم المناطق السكانية والاجتماعية والاقتصادية وفق مخطط مبرمج يقضي بتكثيف المستوطنات اليهودية وزرعها في كل بقعة من أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة تمهيداً لفرض طوق استيطاني \_ عسكري على التجمعات السكانية للشعب الفلسطيني. وتعكس هذه التوجهات نوايا السلطات الاسرائيلية الاحتلالية التي تعزز شعار شامير سابق الذكر: «ولا شبر... ولا شبر، من الأراضي الفلسطينية، علاوة على محاولة فرض الأمر الواقع والوصول فعلياً إلى ما نادى به فالديمير جابوتنسكي \_ الأب الروحي للصهيبونية التصحيحية \_ أو لما يمثله اليمين المتطرف الحاكم حالياً وقصى اليمن:

هدف الصهيونية = الدولة اليهودية. الأسلوب = الاستعمار الجماعي. مساحة الدولة = لا حدود. أو كما قالت غولدا مائير رئيسة وزراء «إسرائيل» السابقة ابان حرب تشرين الأول/ اكتوبر ١٩٧٣ من «أن الصدود هي حيث يعيش اليهود لا حيث توجد خطوط على الخارطة».

إن الصراع على ملكية الأرض في فلسطين هو أحد أهم مقومات ومظاهر الصراع الفلسطيني - الصهيوني، وقد تجلت هذه الحقيقة في الحملة المحمومة التي شنتها، ولا تزال، سلطات الاحتلال من أجل مصادرة المزيد من الأراضي الفلسطينية وبناء المستوطنات عليها، وذلك تحت مختلف الذرائع والحجج. ومما يجدر ذكره هنا أنه رغم اختلاف وتفاوت أرقام مساحة الأراضي التي صادرتها سلطات الاحتلال في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ عام ١٩٦٧، فإن أحدث الأرقام تشير إلى إقدام تلك السلطات على مصادرة أكثر من (٥١) في المائة من أراضي الضفة والقطاع (٥١).

لقد ورد في تقرير أخر صادر عن وزارة العمل الأردنية حول السياسات الصهيونية في الأراضي المحتلة: «ان سلطات الاحتالال صادرت (٢,٥) مليون دونم من أراضي الضفة الغربية، أي ما نسبته الموضوع (٢,٥٤٪) من اجمالي المساحة الكلية وذلك حتى نهاية عام ١٩٨٥»، وفي الموضوع ذاته أشارت دراسة أخرى إلى: «ان مجموع الأراضي المصادرة منذ الخامس من حزيران/ يونيو ١٩٦٧ وحتى نهاية تشرين أول/ اكتوبر ١٩٨٨ في الضفة الغربية بلغ (٢,٧٧٦,٧٧١) دونماً». علماً بأن مساحة الضفة الغربية كاملة هي (٢,٧٧٦,٧٧١) دونم، أي أن مجموع الأراضي المصادرة في الضفة الغربية يتجاوز نصف مساحتها»(٥).

وأشارت الدراسة السابقة نفسها إلى «ان سلطات الاحتلال بدأت حملتها الاستيطانية في قطاع غزة منذ مطلع كانون أول/ ديسمبر ١٩٧٠، ومنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم أقامت سلطات الاحتلال في القطاع ٢٠ مستوطنة كما عملت على مصادرة أجزاء واسعة من أراضي القطاع بلغت مساحتها حتى مطلع ١٩٨٨ ما مجموعه ١٢٦,٢٧٣ دونما، أي ما يتجاوز الـ (٣٠٪) من أراضي القطاع التي تبلغ مساحتها دونما، أي ما يتجاوز الـ (٣٠٪)

امسا بالنسبة للمستوطنات اليهودية التي زرعت في الأراضي الفلسطينية المحتلة فقد تحدث تقرير وزارة العمل الأردنية عن إقامة (٢٥٥) مستوطنة يهودية حتى نهاية عام ١٩٨٥()، في حين وصل عدد المستوطنين وفقاً للأرقام التي أوردها عضو الكنيست رحبعام زئيفي زعيم حركة موليدت اليمينية إلى ٨٠ ألف مستوطن حتى نهاية عام ١٩٨٨()، وهذا باستثناء ما يزيد عن (١٢٠) ألف مستوطن انزرعوا في القدس العربية أو من حولها.

وانسجاماً مع كل المعطيات والحقائق العملية السابقة جاءت مختلف الافكار والمشاريع الاسرائيلية المتعلقة بالمناطق القلسطينية المحتلة ١٩٦٧ ابتداء من موشيه ديان ومروراً بشمعون بيرس وجاد يعقوبي وحتى شارون ورابين وشامير وغيرهم، وفي هذا الصدد، فإن ما يقترصه السياسيون الإسرائيليون حالياً لا يأتي بدافع وجهة نظر ترمي حقاً إلى التفاوض والتسوية من خلال الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني، وإنما يأتي على خلفية تكريس الاحتلال وديمومته، وخاصة في المناطق التي لا يشتمل على كثافة سكانية فلسطينية، ذلك أن أحد الأهداف الاسرائيلية سعى من أجل التخلص من مسألة الخطر الديموغرافي ـ السكاني ـ المناطق الفلسطيني من خلال سحب قوات الجيش الاسرائيلي من المدن والمناطق الأهلة بالسكان الفلسطينيين، ومرابطة تلك القوات في أماكن بعيدة عن المدن، مع استمرار الإشراف عليها ومحاصرتها عسكرياً.

من ناحية ثانية أكدت تلك الأفكار والمشاريع على استمرارية سياسه الاستيطان اليهودي، فقد سبق أن ظهر هذا الهدف واضعاً في مشروع «الحكم الذاتي» الكامب ديفيدي، ثم عاد فظهر في المقترحات والمشاريع اللاحقة وبضاصة تلك التي طرحت في ظل الانتفاضة الفلسطينية، الأمر الذي يعني أن سياسة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية وضمها عملياً ورسمياً ستكون واحدة من نتائج أو على الأصبح إحدى أسس ومبادىء مشاريع «الحكم الذاتي» المختلفة. وإذا نحن دققنا النظر في مضامين المشاريع التي أشرنا اليها سابقاً، نجد أن بقاء الجيش الاسرائيلي والمستوطنات اليهودية القائمة وإقامة المزيد من

المستوطنات شرط من شروطها، وقاسم مشترك بينها جميعاً.

لقد سبق أن وردت الترجمة الرسمية لتوجه الاستيطان والضم لدى أصحاب معظم المشاريع السابقة الذكر في وثيقة الخطوط الاساسية للمكومة الاسرائيلية الموسعة، وذلك في البند رقم (١٥) من الوثيقة الذي أكد على:

- أ ـ تأمين فجود وتطوير المستوطنات التي اقيمت من قبل حكومات اسرائيل.
  - ب ـ تقام ٥ ٨ مستوطنات خلال سنة.
- جــ المستوطنات المبياسة في الملحق المرفق للـوثيقة تقام في السنوات التي تلي تلك المواهيد التي يتم تحديدها بالاتفاق بين رئيس الوزراء والقائم بأعماله (ليكود معراخ).

وفي وقت لاحق، وفي ذروة الصديث عن ضرورة استجابة اسرائيل للمتغيرات الدولية ومساعي التسوية السياسية، أكد اسحق شامير رئيس الوزراء الإسرائيلي في تصريح أدلى به يوم ١٩٨٩/٣/١ قائلاً: «أن خطتي السياسية تقوم بالاساس على اتفاقيات كامب ديفيد التي تمنيح حكماً ذاتياً للسكان في المناطق، وتقضي بسحب الجيش الاسرائيلي من عدد من التجمعات السكانية ومرابطتها في أماكن معينة... إن اسرائيل ستستأنف الاستيطان اليهودي في المناطق، لأنه لا توجد أية صلة بين المستوطنات اليهودي في مناطق الغربية وقطاع غزة وبين عملية السلام، (١٠).

وفي هذا الإطار نفسه وفي تصريح أدنى به أمام «مؤتمر رئيس الوزراء للتضامن اليهودي العالمي مع اسرائيل» يوم ١٩٨٩/٣/٣ أكد زعيم حزب العمل ووزير المالية شمعون بيس قائلاً: «... من أجل ضمان أمن المناطق الواقعة بين البحر المتوسط ونهر الاردن فإنه سيتم تجريد هذه المناطق وحمايتها على أيدي قوات الأمن الاسرائيلية، والقدس ستبقى موحدة. والمستوطنات القائمة لن يتم حلها»(١٠).

وعسزز ارئيل شسارون هذا التسوجه في مشروعه المطروح يسوم .

١٩٨٩/٣/٢٩ حيث أكد أيضاً: «أن الطريق الأنجح للحياولة دون إقامة دولة فلسطينية، في مناطق يهودا والسامرة وغزة هي بوساطة منع الاتصال الفلسطيني في المنطقة. وعزل التجمعات السكانية الفلسطينية جنين، نابلس، الخليل، بيت لحم - بواسطة الاستيطان اليهودي وإقامة مستوطنات كبيرة وصغيرة، وفي داخلها مواقع للناحل - الشباب الطلائعي المحارب - وقواعد عسكرية... إن الحكم الذاتي لا يتعلق بالأرض وإنما بالسكان»(١٦).

# المطلوب فلسطينيا وعربياً:

المعطيات والحقائق والتصريصات والمواقف الاسرائيلية السابقة الـواردة على لسـان شامـير ورابين وبـيرس وشارون وغـيهم من قـادة الكيان الإسرائيلي، والمتكررة في مناسبات مختلفة تنسف أي تفاؤل بأية إمكانية سهلة أو قريبة لزحزحة الموقف الإسرائيلي الرسمي من مسألة إقامة السدولة الفلسطينية المستقلة، والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وعليه، فإن من السذاجة السياسية أن نحلم أو نتوقع في ضوء تجاربنا المريرة الطويلة المستمرة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيل بأن تسارع حكومة الكيان الإسرائيلي إلى التجاوب مع متطلبات ومتغيرات الوضع السراهن، بمعنى أن تتجاوب مسع الحقوق المشروعة للفلسطينيين، ومن ضمنها حقهم في تقريس المصير وتجسيد سيادتهم الوطنية وإقامة الدولة المستقلة. وقد انطوت «المبادرة الرسمية للحكومة الإسرائيلية» التي أقرتها تلك الحكومة يوم ١٩٨٩/٥/١٤ على هـذا المضمون بكل معنى الكلمة، حيث تجاهلت المبادرة كل الحقوق الفلسطينية ولم تتحدث إلا عن مسألة «الانتخابات» المزعومة، «والحكم الذاتي». كما أكد شامير على هذا المضمون قائلًا: «... إنها وثيقة الحد الأقصى التي بالإمكان التوصل إلى اتفاق مع المعراخ عليها... ونحن لن نجري مفاوضات في ثلاثة مواضيع. الأمن والعلاقات الخارجية والاستبطان اليهودي في يهودا والسامرة وغزة،(١٦).

إن دروس العقود الماضية تعلمنا أن تلك الحكومة لم وإن تقبل

بالحقوق المشروعة للفلسطينيين في ظل معادلة القوى القائمة حالياً بين العرب و «اسرائيل»، والتي تشير بوضوح الى تفوق «اسرائيل» عسكرياً وتماديها عدوانياً وارهابياً، الأمر الذي ينعكس في مواقف تلك الحكومة المتمثلة بالرفض والتحدي والوعيد المتواصل. وفي ظل هذه المعادلة تمادت تلك الحكومة بلا حدود. وقد انعكس هذا المضمون أيضاً في تصريح شامير يوم ١٩/٥/١٩٩ أمام وزراء الليكود والذي أوضح فيه تماماً سياسة «العصا والجزرة» المنتهجة ضد الفلسطينيين، إذ قال مضاطباً الفلسطينيين: «يد تمسك العصا، والاخرى المبادرة»(أأ). وفي تصريح وزير «الدفاع» اسحق رابين يوم ٢٩/٤/١٩٩ الذي قال فيه: «إذا رفض العرب الخطة السياسية لحكومة اسرائيل التي تتضمن إجراء انتضابات فيني سياومي باتضاذ وسيائيل التي تتضمن إجراء انتضابات فيني سياومي باتضاذ وسيائيل الذي قال فيه: «... الانتفاضة لن تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية أخرى، وقد احتاج الفلسطينيون إلى أربعين عاماً لقبول قرار التقسيم وسيكون من المؤسف أن يحتاجوا إلى عشرين عاماً اخر ليوافقوا على خطة الانتخابات»(۱۰).

في ضوء الصورة السابقة فإن كل العوامل والاعتبارات التي تحدثنا عنها تحدو بنا فلسطينيين وعرباً إلى ضرورة إعادة الحسابات وإعادة التقييم وصولاً إلى افضل الوسائل لضمان إمكانية الضغط الجدي على «اسرائيل» لإجبارها على الانسحاب تمهيداً لإقامة «دولة فلسطين». ومثل هذه الدولة لا تؤخذ كما أكدنا «بالتسامح والمحبة والتسوية غير المتكافئة بكل المعاييي» وإنما تنتزع انتزاعاً من بين أنياب الاحتلال. كذلك فإن كل العوامل والاعتبارات ذاتها تدفع إلى التأكيد مجدداً على:

١ إن انفجار الانتفاضة الفلسطينية في التاسع من كانون الأول/ ديسمبر ١٩٨٧، وما حملته معها من رياح التأثير والتغيير والتحول، وما فرضته من معطيات ووقائع جديدة، وما تنطوي عليه من ابعاد ثورية نضالية تهدد الكيان الإسرائيلي على الصعيد ' الاستراتيجي، هي التي قضت مضاجع قادة الكيان الإسرائيلي

- وأجبرتهم على طرح المبادرات والمقترحات السياسية والتصورات والحلول العسكرية تباعاً. ومن هنا أهمية المصافظة على الانتفاضة ودعمها وتطويرها.
- ٢ إن الغالبية الساحقة للمقترحات والمشاريع الإسرائيلية السائدة حسالياً إنما تستهدف أولاً وقبل كل شيء حساية واقبع وأمن ومصالح ومستقبل الكيان الإسرائيلي من جهة، ومصاصرة وخنق وإنهاء الانتقاضة من جهة آخرى.
- ٣ إن كل تلك المقترحات والمشاريع السائدة تتجاهل وعن سبق إصرار وتعمد وتخطيط أبرز الحقوق الوطنية السياسية الإنسانية المشروعة للشعب الفلسطيني وفي طليعتها: حق تقرير الصير، وحق العودة وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
- ٤ ... كما أنها تتحدث فقط عن منح الفلسطينيين «إدارة ذاتية» أو «حكماً ذاتياً» لإدارة شؤونهم المدنية أو بعضها، وذلك في ظلل محاصرة قوات جيش الاحتلال وتحت حرابه.
- و إن استمرار وتواصل وتصاعد الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة وتغذيتها بصورة جدية بكل مستلزمات التشجيع والدعم السيسي \_ العسكري \_ الإعلامي \_ الاقتصادي هي الضمانة السيسي \_ العسكري \_ الإعلامي \_ الاقتصادي هي الضمانة الحديدة والأكيدة القادرة على إجبار سلطات الاحتالال على التراجع والتقهقر والتخلي عن أحلامها السياسية التاريخية «في أرض اسرائيل الكبرى»، وبالتالي انتزاع الحقوق المشروعة للفلسطينيين منها انتزاعاً.
- ١- كل هذا يستلزم بلا أدنى شك الجديسة كل الجدية وهذه غائبة أو مغيبة حتى الآن في الاستعداد والتنسيق العربي الواسع سياسياً وعسكرياً واقتصادياً من أجل التصدي لأحلام وإطماع وتمادي قادة الاحتلال وسياسة الإرهاب والدم التي يمارسونها بكل استهتار ضد أبناء الشعب الفلسطيني والعربي في الأراضي المحتلة، بل وضد الامة العربية بكاملها.

#### هوامش الفصل التاسع

- (۱) صحيفة عل همشعار، عدد ۲۲/٤/ ١٩٨٩.
- (۲) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ١٩٨٥/٥/١٤
- (٣) دراسة تفصيلية عن خطط الاستيطان اليهودي/ مديرية الدراسات والأبحاث في وزارة شؤون الارض المحتلة الأردنية/ صوت الشعب، عدد ١٩٨٥/٨/١٨٠
- (٤) تقرير وزارة العمل الأردنية حول السياسات الصهيونية في الأراضي المحتلة/ صوت الشعب، عدد ١٩٨٦/١/٨٨٠.
- (ه) عبد الكريم أبو الهيجا/ الاستعمار الصهيوني/ صحيفة الراي الاردنية،، عدد 1944/٢/٢.
  - (٦) المصدر السابق نفسه.
  - (٧) تقرير وزارة العمل، مصدر سبق ذكره.
  - (٨) عضو الكنيست رحبعام زئيقي/ صحيفة هارتس، عدد ١٩٨٩/١/١٩.
    - (۱) مىمىنة ھارتس، عدد ۲۱/۱۲/۱۹۸۸.
      - (۱۰) منحیقة معاریف، عدد ۱۹۸۹/۳/۸
      - (۱۱) صحيفة دافار، عدر ۲۲/۳/۸۸۹.
    - (۱۲) منحيفة يديعوت احرونوت، عدد ١٩٨٩/٥/١٠.
    - (۱۳) صحيفة يديعوت احرونوت، عدد ١٤/٥/١٩٨٩.
      - (١٤) المصدر السابق تفسه.
      - (۱۰) صحيفة هارتس، عدد ۲۰/٤/۲۰.
      - (۱۱) صحيفة هارتس، عدد ۱۹۸۹/۰/۱۹۸۱.

### ملاحق

نورد فيما يلي النصوص الكاملة لأبرز وأهم المشاريع الإسرائيلية الخاصة بالضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين، والتي عرضت ونشرت في سنوات ما قبل اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في الأراضي المحتلة، والتي يمكن القول انها تشكل المفاهيم والمبادىء الأساسية للمشاريع التي طرحت لاحقاً سواء على صعيد معسكر حزب التجمع وحلفائه، أو معسكر حزب الليكود وحلفائه.

أما نصوص أبرز وأهم المشاريع الإسرائيلية في مرحلة ما بعد الانتفاضة، فقد تم إيرادها. وتحليلها في متن الفصول الخاصة بذلك.

## أولًا: النص الكامل لمشروع يفال ألون (\*):

«فيما يلي النقاط الرئيسية من «مشروع آلون» كما عرض في اجتماع مغلق، في وقت قريب من تقديمه إلى الحكومة.

- أ تصر اسرائيل على أن حدودها الشرقية يجب أن تكون نهر الأردن، وخطا يقطع البحر الميت من منتصف بكل طوله، وأن تبقى حدود الانتداب، على طول وادي عربة، على ما كانت عليه قبل حرب الأيام السنة.
- ب \_ من أجل أنشاء نظام دفاعي متين من جهة، وتحقيق وحدة أراضي البلاد وتأمينها من ناحية جغرافية استراتيجية من جهة

<sup>(\*)</sup> من آبرز زعماء حزب العمل وقبله مباي، اشغل منصب وزير خارجية وإسرائيل، بعد ابا اييان في اعقاب حرب حزيران ١٩٦٧، كما عرف بأنه مفكر سياسي لا استراتيجي في الحزب وواضع الخطة المعروفة باسمه.

أخرى، علينا أن نضم إلى الدولة: كجزء لا يتجزأ من سيادتها المناطق التالية:

١٠ شريط يتراوح عرضه ما بين ١٠ ـ ١٥ كيلومتراً تقريباً،
 على امتداد غور الأردن، من غور بيسان وحتى شمالي
 البحر الميت، على أن يشمل حداً أدنى من السكان
 العرب.

٢ - ضم شريط عرضه بضعة كيلومترات، تجري دراسيته على الطبيعة، من شمالي طريق المواصلات بين القدس والبحر الميت، بحيث يتصل، في مكان ما، مع المنطقة الواقعة شمالي طريق عطروت - بيت حورون - اللطرون، بما في ذلك منطقة اللطرون.

٣ بالنسبة إلى جبل الخليل، وصحراء يهودا، يجب دراسة احتمالين: ضم جبل الخليل بسكانه؛ أو ضم صحراء يهودا على الأقل، من مشارف الخليل الشرقية وحتى البحر الميت والنقب.

- ٤ ومن أجل تجنب ضم عدد كبير من السكان العرب، يجب النظر في إمكان الاكتفاء بضم صحراء يهودا فقط مع تعديلات أقل في الحدود، مثل غوش عتسيون وجنوبي جبل الخليل.
- ج يجب أن تقام في تلك المناطق التي ذكرتها، وباسرع ما يمكن،
   مستوطنات ريفية ومدنية، وقواعد عسكرية دائمة وفق متطلبات
   الأمن.
- د يجب أن تقام في شرقي القدس ضواح بلدية مأهولة بالسكان اليهودي في اليهودي الحي اليهودي في البلدة القديمة وتأهيله.
- هــ علينا أن نبادر إلى إقامة روابط مع زعماء وشخصيات من سكان الضفة الغربية، لكي نطلع على مدى استعدادهم، ولتشجيعهم، على اقامة إطار حكم ذاتي في المناطق التي لن تكون تحت السيادة الإسرائيلية. ويمكن أن يكون إطار الحكم

الذاتي مرتبطاً بإسرائيل ويمكن أن يتمثل هذا الارتباط بـوجود إطار اقتصادي مشترك، ومعاهـدة دفاع مشترك، تعاون تقني وعلمي، اتفاقات ثقافية، وايجاد حل مشترك لتوطين لاجئي قطاع غزة في الضفة الغربية. ومن الواضيح أنه سيترتب على الحكومة، أن تبادر إلى اعداد خطة عامـة وشاملـة، وبعيدة المدى، لحل مشكلة اللاجئين، التي هي مشكلة مؤلة وغير قابلة لحل كامـل إلا على أساس تعاون اقليمي يتمتع بمساعدات دوائية.

وإلى أن يتم التوصل إلى التعاون الكامل، يترجب على حكومة إسرائيل أن تقدم على إقامة عدة قدى نموذجية للاجئين في الضفة وربما في سيناء أيضاً. إن هذا الأمر ضروري لسببين: من أجل التعلم من التجربة، ومن أجل إظهار حسن النية أيضاً، والتدليل على استعدادنا للالتزام بحل المشكلة بطريق بناء. وهذا الأمر ضروري سواء من ناحية انسانية أم من ناحية سياسية.

- يتوجب على إسرائيل أن تضم قطاع غزة بسكانه الأصليين، أي أولئك الذين كانوا يعيشون فيه قبل عام ١٩٤٨، أما بالنسبة الى اللاجئين اللذين لم يتم استيعابهم في قطاع غزة، لأسباب اقتصادية واجتماعية وغيرها، فهؤلاء يجب توطينهم، في رأيي، وكما ذكرت، في الضفة الغربية، وفي منطقة العريش وفق اختيارهم. ويتوجب على الأمم المتحدة الاستمرار في العناية باللاجئين، في حين تتولى اسرائيل المعالجة الكاملة لشؤون السكان الدائمين. وبالطبع، فإن تنفيذ مثل هذا المشروع يتطلب وقتاً، ولذلك لا يضم القطاع إلى الدولة، في هذه الأثناء، بصورة قانونية.
- ح \_ إن وضع خطوط الحدود، الدقيقة، يتم بالطبع بعد سماع رأي رئيس هيئة الأركان.
- ط \_ ويجب أن تقام، في رأيي، وبأسرع وقت ممكن، سلطة عليا

لمعالجة مشكلات المناطق المحتفظ بها واللاجئين في نطاق دائرة رئيس الحكومة.

# ثانياً: نص وثيقة يسرائيل غاليلي(٩) (١):

«مقدمة: نقاط الاتفاق هذه ليست قرارات مصادقاً عليها للحزب والتجمع العمالي، وإنما توصيات من وزراء حزب العمل. وتعرض رئيسة الحكومة نقاط الاتفاق هذه على المؤسسات المخولة (الحزب، والتجمع العمالي، والحكومة) لاقرارها. وسيتم التعبير المبدئي، عن هذه النقاط، في البرنامج الانتخابي للتجمع العمالي، ويجري تضمينها في إطار خطة العمل العامة للحكومة. وبعد إقرار أسس مخططات العمل توضع المساريع العملية التفصيلية. ويجري تضمين موازنات التنفيذ في الموازنات السنوية للحكومة، ولا ترتبط خطة العمل في المناطق، في السنوات الأربع المقبلة، بتغيير الوضع السياسي للمناطق والوضع المدنى للسكان واللاجئين.

مبادىء: تستمر الحكومة المقبلة في العمل في المناطق على أساس السياسة التي تنتهجها الحكومة الحالية - تطوير وتشغيل وخدمات، الروابط الاقتصادية، الجسور المفتوحة، نشاط ذاتي وتجديد التمثيل البلدي، أوامر من الحكم العسكري، استيطان قروي ومديني، إصلاح مخيمات اللاجئين، عمل محدد ومراقب للعمال العرب من المناطق في اسرائيل.

تأهيل اللاجئين والتطوير في قطاع غزة: توضع خطة عمل لفترة أربع سنوات، وتخصص الأموال اللازمة للتنفيذ، بهدف تحقيق تأهيل اللاجئين والتطوير. أسس خطة العمل: احداث تغيير في ظروف السكن (إنشاء أماكن سكن لللجئين بجوار المخيمات وإصلاح المخيمات وشملها ضمن مسؤولية البلديات في المدن المجاورة)، تدريب مهني، تحسين ضدمات الصحة والتعليم، خلق مصادر رزق في الحرف

<sup>(\*)</sup> أحد أبرز المفكرين والمخططين السياسيين - الايديول وجيين لحنب العمل الاسرائيلي لفترات طويلة، وقد اعتبر في مراحل معينة الأب الروحي للحزب.

والصناعة، تشجيع المبادرة الذاتية للسكان لتحسين مستوى معيشتهم.

التطوير في الضفة الغربية: توضع خطة عمل لأربع سنوات: ويؤمن التمويل السلازم للتنفيذ، بهدف تحقيق تطوير البنية التحتية الاقتصادية وتحسين الخدمات الحيوية (الصحة والتعليم الخ)، تطوير شبكة المياه لتلبية حاجات السكان، تطوير التعليم المهني والتعليم العالي، تحسين خدمات الكهرباء والاتمال والنقل، تحسين الشوارع والطرق، تطوير الحرف والصناعة كمصادر تشغيل للسكان، تحسين أوضاع سكن اللاجئين، مساعدة السلطات البلدية.

يمثل الاتفاق، الذي تم التوصل إليه بين وزارتي المال والدفاع بعد مصادقة الحكومة عليه، الأساس فيما يتعلق بصلاحية تمويل مخططات العمل في قطاع غزة والضفة الغربية. وتبذل جهود تمويل مخططات العمل في قطاع غزة والضفة الغربية. وتبذل جهود للحصول على وسائل من مصادر خارجية لتمويل مشاريع تأهيل اللاجئين والتطوير في المناطق.

تسهيلات للمبادرات الإسرائيلية في المناطق: تقدم تسهيلات وحوافز لتشجيع المبادرين الإسرائيليين على اقامة مشاريع صناعية في المناطق (وفقاً للاقتراح المقدم من قبل وزير التجارة والصناعة إلى اللجنة الوزارية للشؤون الاقتصادية في ١ آب/ أغسطس الماضي).

النشاط الذاتي للسكان في الضفة: مساعدة النشاط الذاتي للسكان في مجالات التعليم والديانة، والضدمات، وفي مجال تنمية أنماط ديمقراطية في الحياة الاجتماعية والبلدية. ويتم قدر الإمكان تعيين أشخاص في مناصب مدنية عالية في جهاز الحكم العسكري.

سياسة الجسور المفتوحة: تستمر سياسة الجسور المفتوحة.

عمل سكان المناطق في اسرائيل. يكون عمل سكان المناطق في إسرائيل، وفي القطاع الاقتصادي اليهودي في المناطق، خاضعاً للرقابة من ناحيتي العدد ومناطق العمل (التي يسمح بالعمل فيها - المحرد) وتتخذ الإجراءات اللازمة لضمان شروط عمل وأجود مماثلة لما هو متبع في اسرائيل.

المستوطنات شبه العسكرية والمدنية: تقام مستوطنات جديدة، ويجري تعزيز شبكة المستوطنات، ويعمل لزيادة عدد السكان «اليهود» عن طريق تطوير الحرف والصناعة والسياحة. وتحدد لدى وضع موازنة الحكومة، من سنة إلى آخرى، الوسائل اللازمة للمستوطنات الجديدة طبقاً لتوصيات دائرة الاستيطان، وبعد مصادقة اللجنة الوزارية للاستيطان، وذلك بهدف إقامة مستوطنات جديدة، في السنوات الأربع المقبلة، في مشارف رفح وغور الأردن وهضبة الجولان، وإقامة مستوطنة مدينية مصاعية في هضبة الجولان، ومركز إقليمي في غور الأردن، وتطوير شمالي شرقي بحيرة طبريا وشمالي غربي البحر الميت، وتنفيذ مشاريع المياه المخطط لها. وتنحرط الهيئات غير الحكومية، العامة والخاصة، في اطار المخصصات المصادق عليها من قبل الحكومة لتطوير أماكن الاستيطان.

المركز الاقليمي في مشارف رقح: ضمان استمرار تطوير المركز الاقليمي في مشارف رفح ليضم ٨٠٠ وحدة سكنية حتى سنة ١٩٧٧ \_ ١٩٧٨، وتشجيع التنمية الصناعية والمستوطنين المستعدين للاستيطان فيه بوسائلهم الخاصة.

تجميع وشراء الاراضي في المناطق: توسيع العمل من اجل تجميع الاراضي لمقتضيات الاستيطان القائم والمخطط (شراء اراضي الدولة، أراضي الغائبين، مبادلة أراض، ترتيبات مع السكان). وسيوعز إلى مديرية عقارات اسرائيل للتوسع في شراء الأراضي والعقارات في المناطق لمقتضيات الاستيطان والتنمية ومبادلة الأراضي. وستؤجر المديرية الأراضي للشركات والافراد من أجل تنفيذ مشاريع تنمية مصادق عليها. وستعمل المديرية لشراء أراض بكل وسيلة فعالة، وخصوصاً بواسطة الشركات والافراد الذين يشترون الأراضي، وذلك بالتنسيق مع المديرية ولحسابها. ويصادق على شراء الأراضي والعقارات من قبل الشركات والافراد فقط في الحالات التي يتم التأكد فيها أن المديرية لا تستطيع، والأفراد فقط في الحالات التي يتم التأكد فيها أن المديرية لا تستطيع، والأفراد فقط في الحالات التي يتم التأكد فيها أن المديرية لا تستطيع، أو غير مهتمة بشراء الأراضي للكيتها. والهيئة المضولة بالمصادقة هي اللجنة الوزارية. وتمنح المصادقة شرط أن تكون المشتريات موجهة إلى اللجنة الوزارية. وتمنح المصادقة شرط أن تكون المشتريات موجهة إلى

المشاريع البناءة وليس إلى المضاربة، وضمن إطار سياسة الحكومة، وستعمد مديرية عقارات اسرائيل إلى استملاك أراض اشتراها اليهود أيضاً.

القدس وضواحيها: استمرار الاسكان والتنمية الصناعية في العاصمة وضواحيها، بهدف تثبيت الاقدام فيما وراء مجالها، ويبذل جهد في سبيل تحقيق هذا الهدف لشراء أرض اضافية، وتستفل أراضي الدولة في نطاق المنطقة الواقعة شرقي وجنوبي القدس التي قررت الحكومة اغلاقها. ويطبق قرار الحكومة المتخذ يوم ١٩٧٠/٩/١٩٠ بشأن توطين النبى صموئيل.

ميناء في جنوبي غزة: استعداداً لهدف تطوير سريع لمسارف رفح، تدرس \_ خلال سنتين أو ثلاث \_ المعطيات الاساسية لاقتراح انشاء ميناء عميق جنوبي غزة: المعطيات الجغرافية، القيمة الاقتصادية، الاعتبارات السياسية. وبعد أن يتم تركيز النتائج وتقديم مشروع عملي، تتخذ الحكومة قراراً بشأن الموضوع.

مركز صناعي في كفار سابا: تؤمن الشروط اللازمة لاقامة مركز صناعي تابع لكفار سابا وراء الخط الأخضر، وكذلك لتنمية صناعة اسرائيلية في منطقتي طولكرم وقلقيلية.

# ثالثاً: النص الكامل لمشروع كاتس (٠) (٣):

تقوم الحلول السياسية وفقاً لمشروع أبراهام كاتس عوز الذي حظي في حينه على تأييد بيرس وأخرين في قيادة حزب العمل على الأسس التالبة:

- وجود دولة «إسرائيل» في إطار حدود يمكن الدفاع عنها مع الاحتفاظ بطابعها اليهودي.
- \* التطلع الدائم لتغيير وضع الحرب والعداء بين اليهود والعرب

<sup>(\*)</sup> اعتبر ابراهام كاتس عوز احد ابرز المقربين لزعيم حزب العمل شمعون بيرس، وخاصة في سنوات الثمانين، وقد اشغل في عهده كرئيس للوزراء منصب وزير الزراعة، وكان الأفكاره وأرائه ومقترحاته أهمية كبيرة في حينه.

واستبداله بالتعاون والسلام.

- \* بناء مجتمع قائم على القيم اليهودية وقيم التوراة الإنسانية والليبرالية.
- استمرار تطوير المستوطنات في مناطق الأمن المطلوبة فعالًا لأمن «إسرائيل».

#### أسس التسوية:

هذه هي أسس التسوية:

- يجب فصل القضايا المتعلقة بقطاع غزة \_ سياسياً واقليمياً \_ عن القضايا التي لا نزال نثرده بصددها في الضفة الغربية.
- تنقل جميع المؤسسات الإدارية المحلية لايدي السكان المحليين (الزراعة، الدين، المياه، الأراضي، المواصلات، الصناعة، التجارة، المالية، القضاء، المعونات، الطاقة، اللاجئين، التصدير، الاستيراد، البناء، الاسكان والتربية والتعليم) وذلك بهدف ادارة الميزانية ودفع الضرائب.
  - تنقل مسؤولية الأمن الداخلي للجانب المصري.
- \* تبقى جيوب عسكرية اسرائيلية في المناطق الأمنية، التي تحددها «اسرائيل» وذلك بعد الاتفاق على حجم هذه القوة.
- \* فتح ممر بحري دولي بين «اسرائيل» ومصر، بما في ذلك فتح ميناء غزة للتصدير والاستيراد.
- \* يقام في قطاع غزة مكتب عمل اسرائيلي لإعطاء تصاريح للعمل في اسرائيل «بطاقة خضراء» تشكل تصاريح دخول وخروج بين القطاع و «اسرائيل» (بالمقابل يقام مكتب عمل مصرى لنفس الأهداف).
- تقام منطقة أمنية جديدة حول قطاع غزة \_ منطقة مستوطنات تمتد من «يد مردخاي» وحثى أرن نحال عوز، كيسوفيم وكرم شالوم \_ وتشيد فيها من جديد شبكة دفاعية واسعة ملائمة.
  - يتفق على نزع السلاح الثقيل من القطاع في المستقبل المنظور.

\* يجب السماح باجراء اتصالات مباشرة ومفتوحة بين قطاع غزة ومصر دون وساطة الجيش الاسرائيلي أو «اسرائيل».

#### التسوية على المدى البعيد:

تلتزم كل من الولايات المتحدة ومصر و «اسرائيل» بأنه في نهاية هذه المرحلة التي تمتد ٢٠ عاماً (أي حتى العام ٢٠١٠) تنقل جميع الشؤون الادارية لأيدي السكان المحليين الذين سيكون بإمكانهم تقرير مصبرهم من خلال استفتاء سرى.

وقرار السكان هو الذي سيحدد ماهية السيادة على المنطقة، وتكون كافة الخيارات مفتوحة أمامهم بما في ذلك الانضمام لدولة «اسرائيل».

- \* يجب التطلع لخلق علاقة سياسية واقليمية بين قطاع غزة ومصر.
- \* يجب على مصر أن تتحمل مسؤولية حل مشكلة السكان في قطاع غزة على الأقل بنفس العبء الذي تتحمله «اسرائيل».
- \* يجب تخطيط حدود دولية جديدة بين «اسرائيل» وقطاع غزة، أي تعديل حدود بسيطة كما نص على ذلك قرار مجلس الأمن (٢٤٢).
- \* يجب تصديد ترتيبات ردع وأمن «لاسرائيل» خصوصاً في جنوبي القطاع.
- تقوم ترتيبات الأمن في جنوبي البلاد على أساس مستوطنات حدودية
   مع قطاع غزة، على أن يتم تعزيز المنطقة الأمنية بمستوطنات وشبكة
   دفاعية واسعة.
- في اية تسوية يجب منع اقامة دولة مستقلة فلسطينية في قطاع غزة.
- اغلاق الحدود بين قطاع غيزة و «اسرائيل» والانتقال الى «اسرائيل»
   وذلك يتم من خلال منح تصريحات شخصية ملائمة.
  - من مصلحتنا تدخل الأميركيين للمساعدة على تطبيق هذا الحل.

#### حكم مشترك لمدة ٢٥ عاماً:

تقام سلطة ثلاثية في قطاع غزة مكونة من ممثلين عن اسرائيل ومصر والسكان المحليين. يتم تحديد مجلس إداري ثلاثي من ١٥ شخصاً، ٧ اسرائيليين، ٤ مصريين، و ٣ من السكان المحليين ويعين رئيساً أمريكياً لهذا المجلس تتوفر له وسائل وصلاحيات تحقيق حكم والزام. هل يتوفر أمن في قطاع غزة؟ وما هو هذا الأمن؟

أعدت بعد حسرب العام ١٩٦٧ عدة مخططات لقطاع غزة بهدف تسرسيخ وتعميق «أمن اسرائيل» في هذه المنطقة وأشهر مخطط منها المعروف باسم «غرس الأصابع» ووفقاً للمشاريع الاستيطانية الأخيرة فقد أقيم في قطاع غزة وحول خان يونس العديد من المستوطنات.

وقد تم خلال حكم التجمع الاتفاق على اعتبار المنطقة الأمنية عاملاً حيوياً بالدفاع عن جنوب «اسرائيل» خصوصاً في مشارف رفح مع التأكد على أن الأسس المطلوبة هي مطارات اجهزة ردع عوائق اصطناعية وشبكة مستوطنات دفاعية وقد تم توفير كافة هذه الأسس في «مشارف رفح» وشكلت جوهر التوجهات الأمنية وكان من المفروض بعد اخلاء هذه المستوطنات وانسحاب «اسرائيل» أن يتم الأخذ بوجهات نظر التجمع وفرض منطقة أمنية جديدة حول قطاع غزة وليس بداخلها.

وللأسف، لم يتم ذلك وأقيمت مستوطنات داخل منطقة القطاع وآخذت سمة المنطقة الأمنية.

## أخطار على الاستقرار الاجتماعي:

من العوامل الهامة في التوجهات الأمنية قضية الاستقرار الاجتماعي الذي يمثل العمود الفقري للمجتمعات الصغيرة التي تواجه ضغوطاً وطنية عامة وللأسف فإن الاستقرار الاجتماعي لم يتعزز إبان عهد حكومات الليكود طوال السنوات السبع الماضية. ويبدو أن قدراتنا ألم

الاجتماعية كشعب قد ضعفت بصورة تدعو للقلق خصوصاً في السنوات الأخيرة.

وفي الوقت الذي نبدي فيه اهتماماً بالقضايا الأمنية والعسكرية تتحطم أمام أعيننا العلاقات بين الشعوب والطوائف والمجموعات والأشخاص في «اسرائيل» وذلك بسبب التأثير المدمر لشبكة العلاقات الاجتماعية في العمل والتجارة ومعيشة سكان قطاع غزة، ومن اتصالهم اليومي في «اسرائيل» لقد دمرت بالتدريج البنية الاجتماعية السلمية ووجدت أعمال العرب فقط، وهناك مصانع لا يعمل فيها أي يهودي. أما البنية الاستيطانية فقد تدمر جزء منها وجزء كبير من الأرض والمياه ورؤوس الأموال القومية، نقلت ثانية لأيدي من كانوا السكان الأصليين ويعيشون الآن كلاجئين في قطاع غزة.

أما رؤساء الأحزاب في «اسرائيل» فيعطون إجابات موحدة لكافة المشاكل والمناطق ومن الخطأ الاعتقاد بأنه إذا ما جمعنا كافة المعضلات في سلة واحدة فسيكون من السهل ايجاد حلول لها.

ومن الأفضل ايجاد حلول لكل منطقة على انفراد إذ أن طابع قضية هضبة الجولان يختلف عن طابع الضفة أو القطاع لسنا معنيين بربط مشكلة قطاع غزة بمشكلة الضفة الغربية سواء من الناحية السياسية أو من الناحية الاقليمية ولسنا معنيين أيضاً بايجاد مصر بري داخل «دولة اسرائيل» يربط بين الضفة والقطاع ... ولا بزيادة عدد السكان الفلسطينيين بحيث تتطلب الضرورة ايجاد حل للكثافة السكانية في الضفة الغربية.

لقد أخذت مصر كل ما طلبته في سياق الاتفاقية التي وقعت معها دون أن تتحمل مسؤولية عملية حيال قضية اللاجئين، وعلينا الآن مطالبتها بتحمل جزء من الأعباء وذلك من خلال تحملها مسؤولية قضية قطاع غزة واعطاء حل بالتعاون مع «اسرائيل» لمشاكل القطاع.

يعتبر قطاع غزة من احدى أكثر المناطق اكتظاظاً بالسكان في العالم حيث يعيش (١٣٩١) مواطناً في كل كيلومتر مربع ويقسم السكان

منا. إن المنظمة التي تهدف الله إلى إعادة اللاجد ين المه جرين عسام ١٩٤٨ إلى الأماكن المنظمة التي تهدف الإلى إلى الأماكن المنظمة في ليا طفالططابة مستقيلية «(١٩٤٨) سبا في داك البدر، الى (٣٣٦١٠٠) نسمة على الرغم

كمانورد مدة الشرط في التصليف المتوير ويشعهد في الده الدي في المناطقة المنا

وفي الجهارة الاسرائيلي الفلصطني البذي انعقبه في نود ولك في النصف الأول من إذاد مرسر 14/ اله كانت مسالة حق الهوورة محود الخلاف حتى عناص الهسان الاسرائيلي النيان انكونا منه الحق الحق للشعب الفلسطيني، إذ أكر عضو الكاليستة بيوسي سريد قبائيلا منها الحق للشعب الفلسطيني، إذ أكر عضو الكاليستة بيوسي سريد قبائيلا منيال المحت أن يتم التأكيد على إنهاء المنزاعة المنوع يقوم بالأسبليس على مناوين المنزاعة المنوع أبي أول المعاني عماليس المناف المناف المناف المنافية المنافية

وفي مقنالة النّه للطّرَبْها صَنْحيف قد مَالْمارْفِق الله صَرْح لَى يُوحَدُّن فَدُالله الله الله الله الله المؤلفة الم

وعن الله وعن الله و المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة المعالمة الالترامية والمعالمة المعالمة والمعالمة و

وبمنورة مطلقة أي مسؤولية لحل «مشكلة اللاجئين» التي يجب من منظورهم مدلها في الطار الدول العربية وليس فوق تراب «وطنهم الأم». ولا يتحدث هؤلاء الزعماء إلا عن اعادة تبوطين السلاجئين وتحسين أوضاعهم إفي محاولة منهم لتصفية مشكلة اللاجئين وإذابة مخيماتهم المنتشرة في كل هكان إلان تلله المشكلة تمثل في نهاية المطاف أجد أهم النقاط الجوهرية في القضية الفلسطينية. وتحت الشعبار نفسه، اقتدر رئيس الوزراء الإسرائيلي عقد مؤتمبر دولي لحل مشكلة السلاجئين واليجاني شروط سبكن أفضل لهم. وهما قاله خلال لقاء عقده يوم ٢/٢/ ١٩٨٩ مع مجموعة «خبراء أمن» من الولايات المتحدة «نحن يوم ٢/٢/ ١٩٨٩ مع مجموعة «خبراء أمن» من الولايات المتحدة «نحن الخيمات في المناطق ونحن مستعدون لهمل الكثير من الجاء أمن من الولايات المتحدة والمناسن في المناطق ونحن مستعدون المساهمة بمبادرة أو بالمعرفة والمشاريع لتلبية احتياجاتهم ولكننا لا نستطيع مساعدتهم حالياً» (١٠٠٠).

كما تطرق الموزيز الاطرائيني موهيئه شاحل إلى هذه المشكلة في مشروعه المذكور قائلًا: «... من المهم أن نضيف إلى ذلك دعوة اسرائيل بعد قمة الاسماعيلية، عرض مناجيم بيغن الشكلية الاسماعيلية المحرض المناجيم بيغن المنازية اللجئين في الدول العظمي وكذلك لهيئة الأمم المتحدة للدع عملية توطين اللاجئين في قطاع غزة «المام»

وصرح الوزير ارئيل أشارون، مهندس المدابح ضد الفلسطينيين، يوم المرابع ضد الفلسطينيين، يوم المرابع ألم المرابع ألم المرابع ألم المرابع ا

وفي اطار محادثاته التي أجراها مع الرئيس الأمسيركي جورج بوش يوم ٢/٤/ ١٩٨٩ معادثاته التي أجراها مع الرئيس الأمسيركي جورج بوش يوم ٢/٤/ ١٩٨٩ القضية السحق شامير وأعتبر المشكلة / القضية الفلسطينية مشكلة لاجتين إذ قال: «يجب على كل الشعوب وعلى رأسها الولايات المتحدة أن تبذل جهوداً من أجل حل مشكلة اللاجئين العرب التي تم تخليدها عبل أيدي الحكومات العربية، في حين أن اسرائيل تستوعب طالعا اللاهنا اللاهناي اللاهنائي اللاهنائي اللاهناء من الدول العسربية، إذ يحق لكل هؤلاء اللاجئين أن يحقل المنافي متقولة وحياة محترمة، وهذه

#### الانتخابات:

- ٤ «يحق لكل مواطن بلغ الثامنة عشرة من العمر فما فوق، بغض النظر عن جنسيته، وسواء يحمل جنسية أم لا، أن يدلي بصوته في انتخابات المجلس الاداري.
- هيحق لكل مواطن بلغ الخامسة والعشرين فما فوق، وورد اسمه
   في لوائح المرشحين، أن ينتخب لعضوية المجلس الاداري.
- ٦ «يتم انتخاب المجلس الإداري في انتخابات عامة، ومباشرة، وشخصية، ومتساوية، وسرية.
- ٧ «تكون مدة ولاية المجلس الاداري أربع سنوات: ابتداء من يـوم انتخابه.
  - ٨ «يكون مقر المجلس الادارى في بيت لحم.
- ٩ «تكون جميع المسائل الادارية المتعلقة بالسكان العرب، في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، ضمن مسلاحيات المجلس الادارى.
- ۱۰ «يتولى المجلس الاداري تصريف اعمال الدوائر التالية: دائرة التعليم، دائرة الشؤون الدينية، الدائرة المالية، دائرة المواصلات، دائرة البناء والاسكان، دائرة الصناعة والتجارة والسياحة، دائرة الزراعة، دائرة الصحة، دائرة العمل والإنعاش، دائرة إعادة تأهيل اللجئين، دائرة الإدارة القضائية والإشراف على قوة شرطة محلية، ويصدر المجلس الإداري الأنظمة المتعلقة بعمل هذه الدوائر.

### الأمن والنظام العام:

- ١١ «يعهد بشؤون الأمن والنظام العام في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة الى السلطات الاسرائيلية.
  - ١٢ \_ «ينتخب المجلس الاداري رئيساً له.

١٣ \_ «تعقد الجلسة الأولى للمجلس الاداري بعد ٣٠ يوماً من إعلان نتائج الانتخابات.

#### الجنسيـــة:

- 12 \_ «يمنع سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، بغض النظر عن جنسياتهم، وسواء كانوا مجنسين أم لا، حق الاختيار الحر Option \_ للحصول على الجنسية الاسرائيلية، أو الجنسية الأردنية.
- ١٥ «تمنح الجنسية الإسرائيلية للذين يطلبونها من المقيمين في مناطق يهودا والسامرة وقطاع غزة، وفقاً لقانون التجنس في دولة اسرائيل.
- 17 \_ «يحق لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، الذين يختارون الجنسية الإسرائيلية، بناء على حق الاختيار الحر، أن ينتخبوا ويُنتخبوا للكنيست وفقاً لقانون الانتخابات.
- ١٧ ديحق لسكان يهودا والسامرة وقطاع غزة، الذين يحملون الجنسية الأردنية، أو أولئك الذين سيصبحون مواطنين أردنيين بناء على حق الاختيار الحر أن ينتخبوا ويُنتخبوا لبرلان الملكة الأردنية الهاشمية، وفقاً لقانون الانتخابات في هذه الدولة.
- ١٨ «توضع المسائل المترتبة على اقتراح سكان يهودا والسامرة وقطاع غزة للبرلمان الأردني، في مفاوضات بين اسرائيل والأردن.
- 19 \_ «تشكل لجنة من ممثلين عن اسرائيل والأردن والمجلس الإداري، تنظر في القوانين المعمول بها في يهودا والسامرة وقطاع غزة، لتحدد ما سيظل معمولاً به منها، وما سيلغى. كما تحدد صلاحيات المجلس الإداري في مجال إصدار القوانين. وتتخذ قرارات هذه اللجنة بالإجماع.

الله المراد الكونقدر الى خطتي الجديدة لا تشتمل على عنصر إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وخطتي تقوم على أساس فكرة «بنلوكس» أي الانحاد الكونقدر الى بين ثلاث دول يكون لها جيشان فقط هما الجيش الإسرائيسي والاندني - ولا فرق هنا بي الكيان الغلسطيني والخكم الذاتر الله المراد المناسطيني والخكم الذاتر الله المناسطيني والخكم

ومن جَهْتَهُ، أكد الوزير الاسرائيلي ارئيل شارون في مشروعه الخاص بتصفية الانتفاضة الفلسطينية على استحالة إقامة الدولة الفلسطينية أللاً وإن الدولة الفلسطينية المائلاً وإن الدخم التاتي لا يتعلق بالارض وإلمانا بالملحثان، وأيجب المنفسلة التات التراق المردن، والمجب المناف التراق المردن، والمجب المناف التراق المردن، والمردن، والمردن والمردن

وقديد اللجنة الفراء التي بيد عن بموجبها للنه من الموقيلة وقديل سفره الموقية وقديل سفره المولايات المتجهدة بالمعجرة، بمقدد الموقية الاسرائيلي والمبح وهو معارضتها الإقامة دولة الاسرائيلي المائيلة المناطق الوقامة دولة فلسطينية، لأن أسرائيل ليس في مقدورها أن تعيش سوياً مع متل هذه الدولة في الرحل المناطقة المناطقة في يتقم من المائية المناطقة المناطقة المناطقة المناطقة في المناطقة ال

وفي كلمة القاها يوم ١٩٨٩/٤ امام حركة السبيبة العاملة والمستفيقة القاها بهم المستفية العاملة والمستفيقة المستفيقة ال

راخيراً أَمْلُو لِلْاتَفَاقِهُ وَالْسِيلِ القَّامُ الْعَلَيْ وَمَسَالُهُ وَالْسِيلِ الْمَسْلِطِهِ الْمَسْلِطِهِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِةِ الْمَسْلِطِيقِةِ الْمَسْلِطِيقِةِ الْمُسْلِطِيقِةِ الْمُسْلِطِينِيةِ وَلا يوجد سوى مكان لدولتين فقط، المُسْلِطِينِيةِ المُسْلِطِينِيةِ وَلا يوجد سوى مكان لدولتين فقط، المحاليق المحاليق المحالية الأردنية - الفلسطينية ، بين البحر المحالية المحالية

المجكم الذاتي والقديرينء لإعاده النظير عيها، بعد سدد خمس

الراجعة السريعية لتطور الأحيداث رالمواقف التي شهدتها المدينة المقعسمة أنخالالتهاش ميغرالانفغاطوة االطينياق اللاضلية يتقدف بشرويعة ولتضابعة عللابه طيقة الماضعام الاسلالافقيدوان المتدبينة اسمى عديفها المدرة الهارة الت الماقمال بندير ١١١١ كلك اللفالم بتطيير كان من جها ، الجس عسلطات الاحتسال ال عن الاحتلال والاستقلال الوطى رنحويل الديسة القرارية داران عاعلن عن عقل المنصرة الكنيست، أن وجود قوات جيش لامها. فحسب الإحصاءات الاسرائيلية استدانه إنا من العروف إنسان عريد اتفاقل معنيا المحد أناب كلف النفسيهة القيطى يهالاننا مان حيش كاردفاع (الأسرائي التيان المناهدة عصربا الم فديهداب والسوامرة وقطاع غزق وستكون منالته أخصا تعتوليته الاضقا أاف عاسطاشه نمنصر مميي سكلهن المخرئي ل مبائيلية المعدو طلعي عد الأين العاعدة ابنان للبحظية عاصمة موحدة ومتجانسة ومتعايشة. كما برهنت نتائج الانتضابات المذكؤرة حقيقة تواصل مظاهر الانتفاضة المساهضة و في الهند (١٤١) جنونة بالق ولما يتحيث دامه أن الن القما م اللبرد في السعدادة اعلمته ويدا والساميدة موقطاع خاجة والعطول ووهداف ط الدار أخدى فالعيد تقتدى بن من المالاتفاقي البرلام عايقا المجسالة والبرطدة فيتلك المنطقين في وهم ضرورة رفض العلاقة القائمة حالياً والعروس بقواقيا المتعابيمة الالاتمال على مسمع من رئيس الولايات المتحدة، كارتر،

وعلى مسمع من الرئيس المصري، السادات. لنا حق المطالبة بالسيادة على هذه المناطق من أرض – اسرائيل. إنها أرضنا، وهي بالحق ملك للشعب اليهودي. إننا نريد الاتفاق والسلام. نحن نعرف أن هناك، على الأقل، طرفين آخرين يطالبان بالسيادة على هذه المناطق. إذا كانت هناك إرادة متبادلة للتوصل إلى اتفاق وتحقيق السلام، فما هو السبيل؟ إذا أصرت الأطراف المتعارضة على طلباتها، وإن لم يكن هناك حل للتناقض بينها، لن يكون هناك اتفاق بين الأطراف. ولذا، من أجل خلق إمكان للاتفاق وإحلال السلام، ثمة سبيل واحد هو، أن نقرر، بالاتفاق، ابقاء مسألة السيادة مفتوحة، والاهتمام بالناس، بالشعوب، أي: عرب أرض اسرائيل – حكم ذاتي اداري، ويهود أرض اسرائيل – أمن حقيقي. الأمور خارج البلاد».

## وعرض بيغن الجزء المتعلق بالتسوية مع مصر، من مشروعه، فقال:

«الجزء الثاني، أي قواعد تنظيم العلاقات بين مصر واسرائيل، فيما يتعلق بمعاهدة سلام، هي: تجريد مناطق من السلاح. لا يجتاز الجيش المصري خط متلا والجدي. بين قناة السـويس وهذا الخط يبقى اتفاق خفض القـوات ملزماً. تبقى المستوطنات الاسرائيلية في أماكنها وفي وضعها القائم. تكون هذه المستـوطنات مـرتبطة بـالإدارة والقضاء الاسرائيليين، وتدافع عنها قـوة اسرائيلية. أكرر هذه الجملة لسبب يعرفه جميع أعضاء الكنيست: يتم الدفاع عنها بواسطة قوة اسرائيلية. تكون فترة انتقالية لعدد من السنين، يـرابط خلالها جيش الدفاع الاسرائيلي في خط دفاعي وسط سيناء، مع ابقاء مطارات وأجهـزة انذار اسرائيلية، إلى أن يتم انسحاب قواتنا إلى الحدود الدولية. ضمان حرية الملاحة في مضائق تيران، وتعترف الدولتان باعـلان خاص، بـأن [هذه المضائق] هي ممر مـائي دولي يجب أن يكون مفتـوحاً للمـلاحة، لأيـة المضائق] هي ممر مـائي دولي يجب أن يكون مفتـوحاً للمـلاحة، لأيـة المضائق علم، سواء بـواسطة قـوة تابعـة للأمم المتحدة. لا يمكن سحبها إلا بموافقة الدولتين، وبناء على قرار لمجلس الأمن يتخـذ

بالاجماع، أم بواسطة دوريات عسكرية مصرية \_ اسرائيلية مشتركة».

وتابع بيغن يقول: «خلال وجودي في أميركا طلبت من وزير خارجيتها الاتصال بالرئيس السادات، والطلب منه باسمي الاجتماع به، في القاهرة، أو في مكان محايد، وأيضاً إذا أراد في الاسماعيلية. ذكرت الاسماعيلية كمكان للقاء، لأننا تحدثنا عن امكان كهذا مع الرئيس السادات في أثناء زيارته للقدس. وأخبرنا الرئيس المصري، عن طريق وزير الخارجية [الأميركي] أنه يختار الاسماعيلية مكاناً للقائنا، فوافقت. وهكذا بعد أيام معدودة من انتهاء مهمتي في الولايات المتحدة وبريطانيا، جرى لقاء الإسماعيلية.

«سيدي الرئيس، كان هذا لقاء ناجحاً. كان نجاحه ببدئه. أجرينا محادثة شخصية، الرئيس السادات وأنا، وخلال الدقائق الخمس الاولى منها، توصلنا إلى النقطة الحاسمة ـ استمرار المفاوضات بين الدولتين من أجل توقيع «معاهدة سلام»، بدلًا من «اتفاقية سلام» ـ التي تم التوصل إليها في اللقاء بين الوفدين في الاسماعيلية. وتجري المفاوضات على مستوى عال. وتشكل لجنتان سياسية تجتمع في القدس، وعسكرية تجتمع في القاهرة. يرئس اللجنتين وزراء الخارجية والدفاع في مصر واسرائيل. تكون رئاسة اللجنتين بالتناوب. يفتتح وزير خارجيتنا جلسات اللجنة في القدس، ويفتتح وزير الحربية المصري جلسات اللجنة العسكرية في القاهرة. يستبدل رئيسا اللجنتين بعد أسبوع. تعالج اللجنة السياسية المستوطنات المدنية في شبه جزيرة سيناء، وكذلك المشكلة التي تعتبر أخلاقية، ويمكن تسميتها يهودية عربية، مشكلة عرب أرض ـ اسرائيل. تعالـج اللجنة العسكرية جميع المشاكل العسكرية المتعاقة بمعاهدة السلام، بشأن شبه جزيرة سيناء.

«وهكذا سيدي الرئيس، للمرة الأولى بعد ثلاثين عاماً تقريباً، ستبدأ قريباً، بعد أسبوعين، مفاوضات مباشرة، بين ممثلين معتمدين وزراء لإسرائيل، وبين ممثلين معتمدين لمصر - وزيرا خارجيتها ودفاعها.

«لن يكون هناك شخص ثالث يرئس تلك اللجان، كما كان متبعاً في

جميع اللقاءات بميننا وبين الدول العربية على سينتين التورواء القسلهم الجلسات، ويتناوبون الرئاسة. ستكون هذاه المقاوضات استاسية امفية، سياسية، امنية، من اجل تحقيق معاهدة سيلام وتوقيعها. وبما أن هذا الأمر يحصنل المرة الأولى علن قيام الندولة المفرة الأولى بعث خمس حروب، للمرة الأولى بعند تصريحات من جهالت مختلفة بوجوب القضاء على دولة اسرائيل، علينا ان تبارك هذا العطول تقلعه موات تعت ونتمنى أن تتوصل اللجنتان إلى اتفاق، في المجتماعاتهما خلال أصاليغ الواشهر. وإذا خمتنل اتفاق، فإنه في تلك الحالة سيشكل اساساً لمعاهدة السلام، التي سيتم توقيعها من قبل مميلين معتمدين المرواسرائيل.

«يمكن القدول انه في لقاء الإسماعيلية، اتفق الطرفان على بيان مشلرة أيضاً، ولكن لم يتم تشره لأن الوفدين لم يطوط للطبياغة مشتركة ومُتفق عليها فيما يتعلق بالمشكلة التي نسميها نحن، وبحق، مشتكلة عرب أرض - اسرائيل، بينما يستيها المضريون بلغتهم، قلهم الحق في استخدام لغتهم، مشكلة الشعب الفلسطيني - خاولها وبدالنا جهذا كبيراً للتوصل إلى ضيغة مشتركة، ولكنه التضيي النالا يمكن ان نقبل نقبل اقتراح الوفد المضري الا يفكن للوفد المضري الا يقبل اقتراحاً. وهكذا، بين الساعة العاشرة والعاشرة والنصف من ليلة اليوم الأول في الأسبوع، تم تأجيل اللقاء إلى يوم الاثنين صباحاً، انطلاقاً من افتراض امكان الوصول إلى مضرج بواسطة جهود الطرفين. وأخيراً وحدناه.

«مع وجوبر عدم اتفاق على صيغة مشتيركة وبنباء على سيوابق في مؤتمرات تولية الفقرطناه د رقبل الاقتراج سان يعدد كلاطرف موقف ، ويستخدم نصه لذلك قإن الاعلان المتعلق بعرب ارض \_ اسرائيل، كما القاه الرئيس المصري، في المؤتمر الصحافي المشترك، يتألف من جزاين إبالانجليزية] الأول: «موقف مضر هو وجوب إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية وقفطاع عَرَة ، والتاني «الموقف الاسرائيلي هو أن العرب الفلسطينييين الذين يسكنون يهودا والسامرة وقطاع عزة ، يجب أن يتمتعوا بالحكم الذاتي « من المناسلة المناسلة وقطاع عنرة ، يجب أن

(١٠)، صحيفة إهارة س، عبد ١٠٠٪ ١٩٨٩ أنه ام . . ، البار داذي تبعث الرامقة (١٠) منذية على همشمان عبد ١٩٨٩/٣/١٠

الممالية فيلم معادية المالية المالية المالية المالية

(۱۲) صحيبة حبتيوت، عبد ٢/٢/٢/١٠ (١٤) أصحيفة يغيفوت أحروبوت، غلد الهرام (١٩٨٠) مد مرد ، إذ كيان الطرف (١٤) أصحيفة يغيفوت أحروبوت، غلد الهرام (١٤) محيده انظروف رلكن عبليّ (١٤) مربيق الله هم الملاتفاق كل الممالية الله عبده انظروف رلكن عبليّ (١٤) مربيعة الله هم الملاتفاق كل الممالية الله عبده المربية هارنس، عدد ١٩٨٨/١٢/٢)

(۲۲) صحبعة ،افار، عدد ۲۲/۱/۱۹۸۹

(\* الماتهار بهي على المتعالمية المتعالمية المتعالمية الذين الذين الانهاد المدينة المد

«إذا كان رجال التفكير الروتيني في وزارة الخارجية المصربة يعتقدون بأنهم سينجحون في استخدام ضغوط دولية ضدنا لحملنا على القبول بمواقفهم غير المقبولة منا، والتي لن نوافق عليها، فما هم إلا مخطئون. إذا ما استخدم ضدنا ضغط، سيدي الرئيس، فإنه لن يفيد أحداً، لأننا معتادون على الضغوط، وعدم الخضوع لها. ولكنني مقتنع بأنه لن يمارس أي ضغط دولي على دولة اسرائيل. من غير المحتمل مصارسته. إن الأشخاص الذين أشادوا بمشروعنا للسلام، واعتبرره معطقياً

ومتعقلاً وبداية طريق، هم أشخاص مهمون جداً، ويعرفون المضمون الكامل للمشروع. باستثناء تعديلات معينة أبلغناها لاصدقائنا الأميركيين، وهي لا تغير في جوهر المشروع. هذا هو المشروع الذي وضعته أمام الرئيس كارتر وأمام الرئيس السادات، وهما لا يستطيعان، بناء على دعوة أصحاب التفكير الروتيني في وزارة الخارجية، تغيير رأييهما لعدة أسابيع.

«لن يضغط أحد علينا، وسنسير في طريقنا، لتحقيق السلام لشعب اسرائيل، وإحلال السلام في الشرق الأوسط...

«هذه هي أمنيتنا، وإني واثق، سيدي الرئيس، من أننا نستطيع أن نعبر عن رأي جميع أعضاء الكنيست، ربما باستثناء رأي كتلة واحدة، إذا قلنا. إنها أمنية كل الشعب اليهودي لتحقيق السلام للبلاد بعد تحريرها».

# خامساً: اتفاقيات كامب ديفيد:

بتاريخ ١٧ أيلول ١٩٧٨ أعلنت الولايات المتحدة الأميركية عن توصل مصر واسرائيل إلى صيغة اتفاق بينهما لوضع حد نهائي للنزاع العربي \_ الاسرائيلي. وإحلال سلام دائم في الشرق الأوسط. وتمثل الاتفاق الذي ختم سلسلة اجتماعات دامت ثلاثة عشر يوماً وضمت الرئيس الأميركي جيمي كارتر، والرئيس المصري أنور السادات ورئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، في كامب ديفيد، في وثيقتين منفصلتين. الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيغن، في كامب ديفيد، في وثيقتين منفصلتين والدول العربية وتدعو الأردن وسورية ولبنان إلى الموافقة عليها واعتمادها، وتنص من جهة أخرى على إقامة حكم ذاتي لسكان الضفة الغربية وقطاع غزة وذلك لمدة خمسة أعوام دون تحديد موعد البدء بها أو ما سيخلفها.

## نص بنود وثيقتي كامب ديفيد:

فيما يلي نصوص بنود الاتفاقية الأولى والمتعلقة بالضيفة الغربية وقطاع غزة:

- ١ «ينبغي أن تشترك مصر واسرائيل والأردن وممثلو الشعب الفلسطيني في المفاوضات الخاصة بحل المشكلة الفلسطينية بكل جوانبها، ولتحقيق هذا الهدف فإن المفاوضات المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة ينبغى أن تتم على ثلاث مراحل:
- (1) تتفق مصر واسرائيل على أنه من أجل ضمان نقل منظم وسلمي للسلطة مع الأخذ في الاعتبار الاهتمامات بالأمن من جانب كل الأطراف يجب أن تكون هناك ترتيبات انتقالية بالنسبة للضفة الغربية وغزة لفترة لا تتجاوز خمس سنوات، ولتوفير حكم ذاتي كامل لسكان الضفة الغربية وغزة فإن الحكومة العسكرية الاسرائيلية وإدارتها المدنية فيهما ستنسحبان بمجرد أن يتم انتخاب سلطة حكم ذاتي من قبل السكان في هذه المنطقة عن طريق الانتخاب الحر، لتحل محل الحكومة العسكرية الحالية، ولمناقشة تفاصيل الترتيبات الانتقالية فإن حكومة الأردن ستكون مدعوة للانضمام للمباحثات على أساس هذا الإطار ويجب أن تعطي هذه الترتيبات لسكان هذه الأراضي واهتمامات الأمن الشرعية لكل من الأطراف التي يشملها النزاع.
- (ب) أن تتفق مصر واسرائيل والأردن على وسائل اقامة سلطة الحكم الذاتي المنتخبة في الضفة الغربية وقطاع غزة وقد يضم وفدا مصر والأردن فلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة أو فلسطينيين آخرين وفقاً لما يتفق عليه.
- \* وسيتفاوض الأطراف بشأن اتفاقية تحدد مسؤوليات

ان انه الله هذه إطاطي المراه الته من مد الد عزاد التعميد عاد الد التعميد عاد التعميد عاد التعميد عاد التعميد عاد التعميد عاد التعميد عاد التعميد المراه الم

المدر براج المنهدية الغير الاشتهاك دات السنوات الخمس عندما تقسم سلطة حكم ذاتي (مجلس اداري) في الضفة

تقسيم سلطة حكم داتي (مجلس اداري) في الضفة برون كافاه النقل القالم المراب المراب القرابات وقطاع القالم المراب المر

عدد، الحديدونية - الدولة البهودية الدراء الأستهمار الحماعي الدراة الدرلة - الأستهمار الحماعي مساحة الدرلة - لا حدود.

الاتفاق الذي تم التوصل إليه بشأن الضفة الغربية وغذة. وسترتكز المفاوضات على أساس جميع النصوص والمبادىء لقرار مجلس الأمن رقم ٢٤٢ وستقرر هذه المفاوضات ضمن أشياء أخرى: وضع الحدود وطبيعة ترتيبات الأمن، ويجب أن يعترف الحل الناتج عن المفاوضات بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ومتطلباتهم العادلة. وبهذا الأسلوب سيشارك الفلسطينيون في تقرير مستقبلهم من خلال:

- (۱) أن يتم الاتفاق في المفاوضات بين مصر وإسرائيل والأردن وممثلي السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة على الوضع النهائي للضفة الغربية والمسائل البارزة الأخرى بحلول نهاية الفترة الانتقالية.
- (٢) أن يعرضوا اتفاقهم للتصويت من جانب الممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة.
- (٣) إتاحة الفرصة للممثلين المنتخبين عن السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة لتحديد الكيفية التي سيحكمون بها أنفسهم تمشياً مع نصوص الاتفاق
- (٤) المشاركة كما ذكر أعلاه في عمل اللجنة التي تتفاوض بشأن معاهدة السلام بين اسرائيل والأردن.
- ٣٠٠ . سيتم اتضادا كل الإجراءات والتدابير الضرورية لضمان أمن اسرائيل وبجراتها خلال الفترة الانتقالية وما بعدها، وللمساعدة على توفير مثل هذا الأمر ستقوم سلطة الحكم الذاتي بتشكيل قوة أمن من الشرطة المحلية وتشكل هذه القوة من سكان الضفة الغزبية وقطاع غزة، وستكون قوة الشرطة على اتصال مستمر

بالضباط الاسرائيليين والأردنيين والمصريين المعنيين لبحث الأمور المتعلقة بالأمن الداخلي.

- ٣ خالل الفترة الانتقالية يشكل ممثلو مصر وإسرائيل والأردن وسلطة الحكم الذاتي لجنة تعقد جلساتها باستمرار وتقرر باتفاق الأطراف صلاحيات السماح بعودة الافراد الذين طردوا من الضفة الغربية وقطاع غزة عام ١٩٦٧ واتضاذ الإجراءات الضرورية لمنع الاضطرابات وأوجه التمزق، ويجوز أيضاً لهذه اللجنة أن تعالج الأمور الأخرى ذات الاهتمام المشترك.
- ع ـ ستعمل مصر وإسرائيل مع بعضهما البعض ومع الأطراف الأخرى المهتمة، لوضع إجراءات متفق عليها للتنفيذ العاجل والعادل والدائم لحل مشكلة اللاجئين.

# سادساً: المشروع الاسرائيلي للحكم الذاتي:

استعداداً للمفاوضات بشأن الحكم الذاتي في الضفة الغربية وقطاع غزة قدم مناحيم بيغن يوم ١٩٧٩/٥/٢ إلى لجنة الأحد عشر (وهي لجنة وزارية تشكلت على أساس كتلوي في ١٩٧٩/٣/١٩٧٩ برئاسة بيغن من أجل بلورة موقف اسرائيل من موضوع الحكم الذاتي، وانبثق عن هذه اللجنة الطاقم الإسرائيلي المفاوض) مسودة مشروعه بشأن الحكم الذاتي. وتضمن المشروع في صيغته الأولى ثلاثين بنداً.

وبعد مناقشات مستفيضة لمشروع بيغن جرت خلال عدة جلسات صادقت لجنة الأحد عشر على الصيغة المعدلة لمشروع بيغن الأصلي، بعد ذلك طرح المشروع على الحكومة الاسرائيلية للتصديق نهائياً عليه حيث وافقت عليه بالإجماع.

وقد أوردت صحيفة هارتس ٢٢/٥/١٩٧٩ بنود مشروع بيغن الذي أقرته الحكومة وأهم بنوده:

١ \_ ينسحب الحكم العسكري بعد تشكيل سلطة الادارة الذاتية.

- ٢ ـ يقوم الحكم العسكري بإحالة الصلاحيات التي ستمنح لسلطة الإدارة الذاتية.
- ٣ ـ تجري مفاوضات بشأن عدد أعضاء المجلس الإداري المنتخب وعدد دوائره.
- ٤ ـ تتولى أجهزة الأمن الاسرائيلية، المسؤولية عن الأمن الداخلي
   ومكافحة الإرهاب والنشاط الهدام وأعمال العنف.
- تخضع المستوطنات اليهودية والسكان اليهود للقضاء والقانون
   والإدارة الاسرائيلية كما يحافظ على الحق في الاستيطان في أقاليم
   الحكم الذاتى.
- ٢ ـ تنسحب قالت جيش الدفاع الإسرائيلي وتتماركن من جديد في مناطق محددة في أقاليم الحكم الذاتي.
- ٧ ـ تكون الدولة الإسرائيلية مسؤولة عن تخطيط قطاع المياه
   بالتشاور مع المجلس الإداري.
  - ٨ \_ تكون أراضي الدولة والأراضي الصخرية في يد اسرائيل.
  - ٩ \_ ستكون هناك حرية تنقل بين إسرائيل ومناطق الحكم الذاتي
- ١٠ يتاح لسكان يهودا والسامرة وغزة الاختيار بين الجنسيتين
   الاسرائيلية والأردنية.
- 11 \_ سيكون باستطاعة مواطني إسرائيل امتىلاك الأراضي في أقاليم الحكم الذاتي، أما سكان يهودا والسامرة وغزة فباستطاعتهم امتىلاك الأراضي في اسرائيل فقط بعد حصولهم على الجنسية الاسرائيلية.
  - ١٢ \_ ستجري مفاوضات بشأن طريقة انتخاب المجلس الإداري.
- ١٣ \_ إعلان: لن تسمح إسرائيل أبداً بإقامة دولة فلسطينية في يهودا
   والسامرة وغزة لأنها ستشكل خطراً على وجودها وأمنها.

١٤ - اعلان. بعد سنوات الحكم الذاتي الخمس، ستطالب إسرائيل
 بحقها في إحلال سيادتها على أراضي يهودا والسامرة وغزة.

وقد انفرد زئيف شيف (هارتس ۲۱/٥/٩١) بالكشف عن مضمون التوصيات التي تقدمت بها لجنة بن اليسار بخصوص كيفية تنفيذ البنود العامة التي تضمنها مشروع بيغن وكيفية الحفاظ على المصالح الإسرائيلية في كل المجالات التي تطرق إليها المشروع:

تقول التوصيات: «سيمنع الأشخاص الذين أدينوا بالقيام بأعمال معادية لاسرائيل من ترشيح أنفسهم، ولن تكون الانتخابات على أساس قوائم انتخابية بل على أساس شخصي، دون ذكر الدائرة التي يترشع عنها المرشع».

«سيحتفظ جيش الدفاع الإسرائيلي وقوات الأمن بأوسع الصلحيات حيث يحتفظ بشبكة من التحصينات ومستودعات الطوارىء لمواجهة احتمال الحرب، كذلك يستمر الجيش بالتدريب في المناطق. ولهذا العرض فإنه سيغلق مساحة من الأرض قدرها ٢٤٥ ألف دونم لأغراض الرماية و٢٤٠ ألف دونم لأغراض التدريبات العادية».

«لغرض السيطرة الأمنية وامكان التحرك الى الحدود تنوي اسرائيل تعبيد أكثر من عشر طرق طويلة في يهودا والسامرة وطريق أخرى في غزة إضافة إلى الطرق الالتفافية وتكون للجيش الاسرائيلي السيطرة الكاملة على محاور هذه الطرق».

«بالنسبة للأمن العام تقرر أن تكون للأمن العام صلاحية كاملة باتخاذ القرارات بشأن القيام بعمليات الاعتقال والتفتيش وتكون له حرية الدخول إلى المؤسسات المحلية» «وعلى الشرطة المحلية أن تسلم المعتقلين لديها إذا طلب منها ذلك، وشرطة اسرائيل هي التي تحدد أعتدة وتسليح أفراد الشرطة المحلية».

## المراجع

- ١ متناريع التسبوية الاسرائيلية ١٩٦٧ ـ ١٩٧٨/ دراسة تبوتيقية نقدية (مؤسسة الدراسات العلسطينية بيروت) اعداد قسم الدراسات الإسرائيلية وفلسطين المحتلة بإشراف الدكتور الياس شبوهاني. كتبات «مشروع ألون» للمؤلف يبروجام كبوهن/ الكيبوتس المبوحية، اسرائيل، ١٩٧٧، ص ١٧١ ـ ١٨٩. مشباريع التسبوية الإسرائيلية للقضية العلسطينية ١٩٤٧، مدير الهور وطارق المبوسى (دار الحليل للنشر ـ عمان/ الأردن، ١٩٨٦)
  - ٢ المصدر السابق نفسه، صحيفة «داهار» الاسرائيلية، عدد ١٩٧٢/٨/١٦
    - ۳ صحیفة «دامار»، عدد ۲۲/۸/۲۸۱
    - ٤ مشاريع التسوية. مصدر سبق دكره
      - المدر السابق نفسه.
      - ٦ المندر السابق نفسه.

## المحتويات

القصيل الأول.

#### مقترحات ومشاريع الحكم الذاتي قبل الانتفاضة· ٥ ٨ أولًا أفكار ومقترحات ومشاريع معسكر التجمع. ٨ ١ \_ مشروع ألون ١٩٦٧ ٢ \_ أفكار ديان في التقسيم الوظيفي والحكم الذاتي 14 1 8 ٣ \_ وتيقة غاليلي ١٩٧٣ 17 ٤ \_ مشروع بيرس ١٩٧٥ 17 ه \_ مشروع كاتس ١٩٨٦ ثانياً. مقترحات ومشاريع معسكر اليمين والتطرف: 24 24 ۱ \_ مشروع بيغن ۱۹۷۷ ٢ \_ الحكم الذاتي في اتفاقيات كامب ديفيد YA 49 ۳ \_ مشروع شارون ۱۹۸۱ الفصل الثاني: مقترحات ومشاريع الحكم الذاتي في مرحلة ما بعد الانتفاضة. 40 27 أولًا: أفكار ومقترحات ومشاريع معسكر التجمع واليسار. أ \_مشروع يعقوبي ١٩٨٨ 77 ٣٨ ب \_ مشروع بنيامين بن اليعازر ١٩٨٩ ج \_مشروع سرید ۱۹۸۹ 49 13 د \_ مقترحات شاحل ۱۹۸۹

| هــ ــ مقترحات هس ۸۸ ــ ۱۹۸۹                       | 23  |
|----------------------------------------------------|-----|
| و ـ خطة بيرس ١٩٨٩                                  | ٤٣  |
| ز ـ تقرير معهد يافة في جامعة تل أبيب ١٩٨٩          | ٤٥  |
| ثانياً: أفكار ومقترحات معسكر اليمين.               | ۰۳  |
| اً ۔ مشروع شبیرا ۱۹۸۸                              | ٥٣  |
| ب ــ مقترحات أرنس ۸۸ ــ ۱۹۸۹                       | 0 & |
| ج ـ مشروع شارون ۱۹۸۹                               | ٥٦  |
| القصل الثالث:                                      |     |
| مشروع رابین ۱۹۸۹۰                                  | 71  |
| ١ ـ موقف التجمع من الخطة .                         | 7 & |
| ٢ ـ ردود فعل اسرائيلية مختلفة                      | 77  |
| ٣ _ الموقف الفلسطيني من خطة رابين                  | ٨.٢ |
| القصل الرابع.                                      |     |
| مقترحات وأفكار شامير ٨٨ _ ١٩٨٩:                    |     |
| <ul> <li>افكار البداية المبكرة</li> </ul>          | ٧٥  |
| <ul> <li>جوهر مقترحات شامیر .</li> </ul>           | ٧٨  |
| - مواقف وتصريحات قبل «المبادرة»                    | ٧٩  |
| _ في الولايات المتحدة                              | ٨٢  |
| <ul> <li>الحكومة الاسرائيلية وخطة شامير</li> </ul> | ٨٤  |
| <ul> <li>الموقف الفلسطيني من خطة شامير</li> </ul>  | 7.  |
| - اقتراح مضاد لشخصيات فلسطينية · · ·               | ٩.  |
| القصل الخامس:                                      |     |
| مشاريع بيرس ورابين وشامير وسط تحالفات جديدة: . ٣   | 94  |
| _ قواسم أساسية مشتركة وخلافات على التفاصيل V       | 9 ٧ |
|                                                    | 1   |
| = = =                                              | •   |

|            | القصل السادس٠                                                     |
|------------|-------------------------------------------------------------------|
| ١٠٥        | حقيقة «مبادرة الحكومة الاسرائيلية للسلام»:                        |
| 1.7        | ــ نص مسيرة السلام                                                |
| 111        | — تأييد اسرائيلي واسع                                             |
| 115        | ـ تأكيد الرفض الفلسطيني                                           |
| 110        | <ul> <li>كامب ديفيد بصورة جديدة</li> </ul>                        |
| 114        | _ الموقف الاميركي                                                 |
|            | القصل السابع.                                                     |
|            | الخارطة السياسية في الكيان الاسرائيلي في أعقاب                    |
| 125        | النقاط المصرية العشر وخطة بيكر                                    |
| 177        | أ _ النقاط العشر                                                  |
| 127        | ب ـ النقاط الخمس الاميركية                                        |
| 140        | ج ـ تعدیلات بیکر                                                  |
|            | الفصيل الثامن.                                                    |
| لثابتة ١٤١ | الموقف الاسرائيلي تجاه بعض الحقوق الفلسطينية الأساسية اا          |
| 188        | <ul> <li>الحكم الذاتي والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني</li> </ul> |
| 128        | <ul> <li>الحكم الذاتي وحق العودة</li> </ul>                       |
| 181        | <ul> <li>الحكم الذاتي والدولة الفلسطينية</li> </ul>               |
| 101        | <ul> <li>الحكم الذاتي والقدس</li> </ul>                           |
|            | الفصل التاسع:                                                     |
| 104        | خاتمة                                                             |
| 101        | - الممارسات الفعلية الاسرائيلية.                                  |
| 177        | <ul> <li>المطلوب فلسطينياً وعربياً</li> </ul>                     |
|            | الملاحق:                                                          |

أولًا النص الكامل لمشروع يغتال آلون

| 14. | تانياً. نص وثيقة يسرائيل غاليلي        |
|-----|----------------------------------------|
| 174 | ثالتاً: النص الكامل لمشروع كاتس        |
| 179 | رابعاً. النص الكامل لمشروع بيغن        |
| ١٨٨ | خامساً: اتفاقيات كامب ديفيد            |
| 197 | سادساً المشروع الاسرائيلي للحكم الذاتي |

# الفكرالسياسي الاسرائيلي

## قبل الانتفاضة... بعد الانتفاضة

هذا الكتاب يحكى قصة الجدل السياسي ذاخل الكيان الاسرائيلي ازاء التسويات والخلول المقترحة حـول الحكم الـذاتي.. وحق العـودة وألـدولـة الفلسطينية.

انه يطرح نتاج العقل السياسي الاسرائيلي مند هزيمة ١٩٦٧ وصولًا إلى اتفاقيات كامب ديفيد.. والنقاط المصرية العشر.. وخطة وزير الخارجية الاميركي جيمس بيكر. 🐣

كل الاحزاب، والقوى السياسية، والاوساط الحاكمة دلخل الكيان الاسرائيلي.. معسكر التجمع كما معسكر اليمين والتطرف! الصقور كما الحمائم متفقون في الجوهر، «مختلفون» في الاداء والتمثيل.. فالمسرح واحد والجريمة واحدة.

وتبقى الانتفاضة وحدها بما تحمله من تغيير في الخطاب السبياسي والنضالي والتنظيمي للشعب الفلسطيني هي الرد الحقيقي والواضح في بناء الحل الصحيح والعادل



To: www.al-mostafa.com